

# الفارابي

# رسالة التنبيه على سبيل السعادة

دراسة وتحقيق الدكتور سحبان خليفات

قسم الفلسفة / كلية الاداب الجامعة الاردنية

الطبعة الاولى - عمان - ١٩٨٧

۱۷۰ رسا رسالة التنجيه على سبيل السعادة لأبي نصر الفاراس/دراسة وتحقيق د. سحبان خلبفان \_عمان: الجامعة الأردنيه، ١٩٨٧ ٢٦٤ ص.

(1944/11/291)1.,

١ فلسفة \_احلاق، أ. سحبان خلبفات «نحقیق ودراسة» تمت الفهرسة بمعرفة مديريه الكتبات والونانق الوطبية.



# الفارابي

# رسالة التنبيه على سبيل السعادة

دراسة وتعقيق: الدكتور سحبان خليفات

كلية الاداب / قسم الفلسفة الجامعة الاردنية الطيعة الاولى ـ عمان ـ ١٩٨٧





حنظي كتاب «التنبيه على سبيل السعادة» باهتمام القدماء والمحدثين. وتقدم مقالة موفق الدين عبد اللطيف البغدادي المعروف «بابن اللباد» «في جواب مسألة وردت في التنبيه على سبيل السعادة»، وكثرة شنخ المخطوط اللخوذة عن آصول مختلفة دليلا على التنبيه على سبيل السعادة»، وكثرة شنخ المخطوط اللخوذة عن آصول مختلفة دليلا على المتنبية في الفكر العربي اللاحق على الفارابي فرصة التعرف على الأبعاد الحقيقية لهذا التأثير، وفي وسعنا أن ننظر الى حرص حيدراباد (۱۹۲۷)، وبمبي (۱۹۲۷) والقاهرة التأثير، وفي وسعنا أن ننظر الى حرص حيدراباد (۱۹۲۷)، وبمبي (۱۹۲۷) والقاهرة تحبيراً، على أي حال عكتاب، ولو عن أصل واحد، ودون تحقيق علمي أو دراسة نقدية تحبيراً، على أي حال عن اعادة اكتشاف المحدثين لأهمية الكتاب، وهي أهمية تؤكدها ترجمية الكتاب، وهي أهمية تؤكدها ترجمية الكتاب، وهي أهمية تؤكدها ترجمية الكتاب، ودين تحقيق مالي التركية والإلمانية، والروسية، واللاتينية (۱۹)، مثلما يؤكدها تعدد اشارات الباحثين المعاصرين الله، ور).

لقد كشفنا في دراستنا للكتاب، ومكانته من مؤلفات الفارابي الفلسفية، الأسباب المتي أعطته هذه الأهمية المتميزة. إنه ليس مجرد عرض مكثف لفلسفة الفارابي بقلمه، المحتم بيان «للأساسي» و «الثابت» في هذه الفلسفة. فضلا عن أن هذا العرض قد قدم في أواخر أيام الفيلسوف، أعتي بعد أن نضج تفكيره، وتجاوز مرحلة الشرح والتلخيص الإلفات السابقين إلى مرحلة التفكير الستقل. ومن ثم فائنا أمام الأراء الأخيرة للفارابي، لهذا نجد السابقين إلى مرحلة التقضايا الكبرى دون تقرير الشكل الذي يمكن أو يجب أن يتحقق عبره. إنه يشير إلى جل المؤلفات السياسية، دون أن يتجاوز في عرضه للقضايا المهامة، في المسألة، أل بيان الشكل الذي يحققها. لعله يقول لذا بهذا وفي صورة ضمنية: المهامة أن يكون موضوعاً للتفكير، لأن كيفية التحقيق في كل عصر مرتبطة بطبيعة العم، وألسانا، المتاحة لأهله.

ان البحث في فلسفة الفارابي أو تطورها التاريخي لن يكون ممكناً ــ من الناحية العلمية ــ ما لم تكن النصوص الفارابية جميعها قد حققت تحقيقاً علميا وأخضعت للدراسة النقدية. كما أن حجم ونوعية اعتماد الباحثين في فلسفة الفارابي على نصوص

١. د. حسين على محفوظ ود، جعفر آل ياسين: مؤلفات الفارابي، مطبعة الأدبيب البغدادية، بغداد، ١٩٧٥، ص ٣٢٠.

٢. الرجع السابق، ص ٤٦٩.

انظر في هذا ملاحظات د. حصرت مهدي (ححقق) في مقدمت اكتاب في نصر القارابي: الأطلقة المتعملة في اللعقق، دار للشرق (المطبعة الكافريكية)، يبيروت، ١٦٨، من ١٣٥، هذا وتظر أيضاً، وعلى سبيل المثال، مقدمة د. عثمان أمين (ححقق) لكتاب القارابي: إحصاء العلوم، طاء مكتمة الأنجلو المعرية، القاهرة، ١٩٦٨ ص ١٧.

«رسالـة التنبيه» يترقفان على مدى اكتمال النص للتاح لهم ومعرفتهم بمنزلته بين كتبه الأخرى أهمية وزمناً. ومن هنا فانني انظر الى كل الحقائق السابقة بصفة كونها مسوغات كافية لقيامي بتحقيق نص كتاب «التنبيه على سبيل السعادة» ودراسته.

تتميز نشرتنا «لرسالة التنبيه» باعتمادها على ثمان نسخ مخطوطة من «الرسالة»، اضافة الى نشرة حيدرآباد – الدكن، ولقد عانينا الأمرين في سبيل الحصول على صور من هذه النسخ المثلة اجميع النسخ المحرفة في عصرنا، وكان للمساعدة التي تفضل الأصدقاء بتقديمها الينا أكبر الأثر في وصول هذه النشرة – والدراسة اللحقة بها – الى ما هما عليه من كمال نسبي، أن في مقدمة الأصدقاء الذين يتعين علينا أن ننوه بغضلهم الأستان الدكتور مهدي محقق رئيس مؤسسة مطالعات اسلامي في ايران، والأستاذ الدكتور أيادين سيال، رئيس مركز التتورك الثقافي في انقرة، والدكتور سلمان البدور الأستاذ المساعد بقسم الفلسةة في الجامعة الأردنية – عمار.

لقد حرصنا في تحقيق النص على مراعاة كل ما يتطلبه «فن» تحقيق النصوص المخطوطة من شروط كاعتماد الأصل الأقدم والتزامه، الا في مواطن النقص أو الغراغ أو حيث تتعذر قراءة الكلمة، كما بينا بداية كل صفحة من صفحات المخطوطات الثماني، واثبتنا جميع الفروق التي بينها في الهوامش ملتزمين بالاملاء والشكل اللذين نعتقد أنهما من وضع المؤلف، وقدمنا وصفا دقيقاً لجميع النسخ المخطوطة التي اعتمدنا عليها، مبينين ما بينها من صلات أو فروق.

واستكمالا للعمل وخدمة منا لهذا النص التراثي الهام، فقد مهدنا له بدراسة مفصلة، تناولنا فيها تحقيق عنوان النص، وزمن كتابته، ومكانته بين مؤلفات الفارابي الأخرى. كما درسنا مصادر النص سواء أكانت مؤلفات الفيلسوف نفسه أم مصادر عربية ــ اسلامية آخرى، أم مصادر يهنائية. وقد وجدنا أن «رسالة التنبيه» ترجح في الجزء الأعظم من نصوصها الى كتاب أرسطو المسمى «بالأخلاق الى نيقوماخوس»، وكان علينا ــ في سبيل اثبات هذه الدعوى - أن نلجأ الى مقارنة الذصوص، وأن نبين مدى معرفة الفارابي بالكتاب، وطبيعة هذه الموقة.

ان من الخطأ أن ننظر الى «النص» كنتاج لمصادر معينة. مع أن من شأن معرفتنا بهذه المصادر أن «تضيء» النص أمام عيوننا، لكن «حياة النص» تمتد الى أبعد من هذا، فتشمل أشاره في المفكرين اللاحقين. وقد عملنا، عبر سنوات طويلة، في فحص المؤلفات العربية ــ الاسلامية بحثا عن اقتباسات من «رسالة التنبيه»، فوجئا مؤلفات تنقل عنها بمنح صفحات، وأخرى تنقل أجزاء متعددة بالألفاظ نفسها، أو بتغيير لا قيمة له في ترتيب الألفاظ واستطعنا ــ ابتداء من هذه العملية أن نحدد أبعاد حياة نص الرسالة، والدى الرمني لتأثيرها في الفكر الفلسفي في الاسلام، وطبيعة هذا التأثير وحجمه. لكننا لا نزعم رغم وفرة الاقتباسات التي كشفنا عنها في مؤلفات أحد عشر مفكراً وفيلسوفا، أن هذا هو

كل ما هنالك من تأثرات أو اقتباسات، بل لعلنا أكثر ميلا الى القول ان اضافات جديدة لا بد أن تظهر الى الوجود بعد أن صار النص الكامل والدقيق للرسالة متاحاً لجميع الباحثين.

سيجد القارىء أننا قد الحقنا بهذا العمل ضميمة باللغة الانجليزية تلخص مصادر الرسالة، وأشارها وأهم نتائج الدراسة، وذلك لنجعل هذا العمل متاحا، على أوسع نطاق، للباحثين جميعا، ونامل أن نتلقى من هؤلاء جميعا ملاحظاتهم وانتقاداتهم لهذه النشرة والدراسة الملحقة بها، ونه لمن المضروري أن أقدم، في نهاية هذا التصدير شكري الوافر لحصادة اللبحث العلمي في الجامعة الأردنية، التي مكن دعمها المالي من المضي قدما في انجاز العمل، فضلا عن المساعدة غير المدودة التي لقيتها من عميدها، ودير مركز البوائق والمخطوطات في الجامعة، الأستاذ عدنان البخيت، وكافة العاملين في المركز، وكتاب الجامعة، كما أخص بالشكر الصديق، الدكتور عادل ضاهر والاستاذ ابراهيم ولكجاب تلهميات القيمة.

عمان ــ الأردن ١٩٨٦/١٢/١٠



# -القصل الأول----

#### أولا \_ تحقيق عنوان الرسالة:

ورد نكر الرسالة التي نقوم بتحقيقها، في كتب التراجم القديمة، بعناو بن مختلفة. لذا فان علينا أن نعمل، على تحديد العنوان الأصلي الذي أعطاه الفارابي لمؤلفه، من خلال الفحص النقدى الدقيق للأخيار التاريخية.

لعل أول اشارة، ألى الرسالة موضوع البحث، هي التي نجدها في فهرست مؤلفات عبد اللطيف البغدادي (ت ٦٢٩هـ)، الذي كتب رسالة بعنوان: «مقالة في جواب مسألة في التنبيه على سبيل السعادة للفارابي»()، وتكمن الاشارة في دلالة هذه القالة على وجود رسالة للفارابي عنوانها «المتنبيه على سبيل السعادة»، وهي التي قام البغدادي بالرد على مسألة وردت فيها.

و يذكر القفطي، وهو مصري، معاصر للبغدادي وأسن منه (ت ٢٦٦هـ)، أن للفارابي «رسالة سماها شيل المسعادات»ره. و يغفل ابن أبي أصيبعة (ت ٢٦٨هـ) وهو مؤرخ محقق، ثقة، ذكر هذه الرسالة، و ينسب للفارابي مؤلفاً بعنوان: «رسالة في التنبيه على أسباب السعادة»ره. أما الصفدي (ت ٢٤٤هـ) ــ والمعروف بنقله عن ابن أبي أصيبعة ــ فيورد المؤلف باسم: «التنبيه على أسباب السعادة»ره.

لا شك أن الاشارات التاريخية اللاحقة أقل قيمة وأهمية لبعدها عن زمن الفارابي من جهة، ونقلها عن الكتب التي ذكرناها من جهة أخرى. وأول هذه الاشارات ما ورد في فهرس الأسكوريال المعمول عام ١٩٧٣هـ من أن للفارابي مؤلفاً بعنوان: «كتاب نيل السعادات في علوم الهندسة» رم، وفي حدود ما يدل عليه هذا العنوان فاننا نفترض أن

ابن أبي أصيبحة (صوفق الدين أدو العباس، أحمد بن للقاسم بن خلطة بن يونس السعدي). ميون الأنباء في طبقات الأطباء، تحقيق د. نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيرون، ١٩٦٥، ص ١٩٥، وسيقار لهذا للصدر فيما بعد مكنا، لبن أبي أصحه خلمات الأطباء.

القفطي (جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف): إخبار العلماء مأخبار الحكماء (مختصر الزوزش)، تحليق جوليوس
 ليبرت، الإبيترغ، ١٩٠٢، مكتبة الملكن، بلداء، ومؤسسة الخلنجي، مصر، ص ١٨٠٠ وسيطار لهذا المصر فيما بعد مكلاً، القطية عزيج المحكمة

آبن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء، ص ١٠٨.

٧. صلاح الدين خلىل بن أبيك الصفدى: الوافي بالوفيات، ج ١، تحقيق هلموت ريتر، فيسبادن، ١٩٦٢، ص ١٠٩٠،

٨. فهرس الاسكوريال: ص ١٩١ ــ ١٩٣.

يكون موضوع المؤلف هو نيل السعادة ببلوغ الغاية في علوم الهندسة. لكن هذا موضوع لم يمرف أم المعادة ويمرف أن الفارابي قد اشتغل فيه قط واذا فهمنا العنوان باعتباره يدل على بلوغ السعادة بواسطة علوم الهندسة فانه سيكون عندئذ عنواناً غربيا لم تذكره كتب التراجم القديمة. لهذا كله فاننا نرجح أن تكون عبارة هفي علوم الهندسة» الواردة كجزء من عنوان الرسالة أضافة من صانع الفهرس أو دمجا لاسم كتاب لاحق في أسم الكتاب المتقدم، وعندئذ يبقى أن عنوان للؤلف هو: «كتاب فيل السعادات».

أما الاشارة الثانية فهي التي نجدها عند اسماعيل باشا البغدادي (ت ١٣٦٩هـ) الذي أدرج في فهرست كتب الفارابي المؤلفات التالية: (١) «كتاب أسباب السعادة». (٢) «مرالـة التنبيه على أسباب السعادة». (٣) «شرح نيل السعادات»(٠). وقد نكر معاصره جميل بك العظم (ت ١٣٥٢هـ)، المؤكف الثاني باسم: «رسالة في التنبيه على أسباب السعادة»(٠). و يتضح بالمقارنة أن حرف «في» قد سقطعند الطباعة من العنوان الذي أورده اسماعيل باشا البغدادي. ومن ثم فإن هذا العنوان متقول دون تحريف عن ابن أبي أصيعه. و يرجح في «شرح نيل السعادات» أن تكون كلمة «شرح» أضافة من الكاتب أصيعه. و يرجح في «شرح نيل السعادات» أن تكون كلمة «شرح» أضافة من الكاتب أسباب السعادة»، فعنوان يبدو أن اسماعيل باشا البغدادي قد نقله عن كاتب عماصر أو سابق — اختصر العنوان الذي أورده ابن أبي أصيبعة (رسالة في التنبيه على اسباب السعادة) الى «أسباب السعادة»، فتوهم البغدادي أنه كتاب آخر. ومما يرجح صدق هذا الفرض أن أيا من المراجع القديمة أو المعاصرة لم يذكر بين مؤلفات الفارابي كتابا بهذا العنوان.

من الطريف أن نستكمل السلسلة السابقة من التحريف والتصحيف بما جا به بروكلمان حين نسب للفارابي مؤلفاً بعنوان: «التنبيه على تحصيل سبيل السعادة»،(۱۰)، وواضح أن في هذا خلطاً بين عنوان الرسالة التي نحققها وتلك للعروفة بـ «تحصيل السعادة»، أو كأنما توهم بروكلمان أن في اضافة كلمة «تحصيل» الى العنوان الذي وجده ما يجعله أدل على المضون.

ان في وسعنا تلخيص الروايات التاريخية السابقة وتحليلها على النحو التالى:

١- يتبين من مقالة عبد اللطيف البغدادي أن للفارابي مؤلفاً بمنوان «التنبيه على سبيل للسعادة» وهذه أقدم اشارة الى هذا المؤلف.

إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين، ج٢، مكتبة الثثنى، بغداد (طبعة بالأوضت) ص ٢٩ – ٤٠ عن وكالة المعارف، إستنبول، ١٩٥٥.

١٠. جميل بك العظم: عقود الجوهر في تراجم من أنهم خمسون تصنيفاً قمائة فاكثر، الطبعة الأهلية، بيروت، ١٣٣٦هـ. ص. ١٢٠.

Brockelmann (c.): Geschichte Der Ambischen Latterstur, Laiden, E. J., Brill, 1937, vol 1., P., 376.

Y\_يذكر القفطي مؤلفاً للفارابي بعنوان: «نيل السعادات». ويبدو أن كلمة «نيل» مصحفة عن كلمة «سبيل». وربما يكون هذا التصحيف قد وقع نتيجة خطأ في قراءة الكلمة ارتكبه محقق كتاب القفطي، أو أنه خطأ ارتكبه في الأصل ناسخ كتاب القفطي، أو أن القطعي نفسه قد نقل عنوان الرسالة من نصف مصحف. ولا استبعد الأمرين الأخيرين لأن التصحيف في بقية العنوان شاهد جلى عليه. وهو أمر يعوف محققو الخطوطات أنه كثيراً ما يقع من ناسخ جاهل بقواعد الإملاء. فعندما سمع هذا عبارة «سبيل السعادة» كثيراً ما يقع من ناسخ جاهل بقواعد الإملاء. فعندما سمع هذا عبارة «سبيل السعادة» ظن الصحوت الذي يدل في الأصل على «فتح» الدال دالا على حرف «أ»، وأن «التاء» ظن السعادة» وفي نص نسخ الخطوط شاهد على هذا. ومن هنا نعتقد أن العنوان الذي الثبتية على يوية على القادة مي أو من نقل القفطي أو من نقل القفطي عنه هن «سبيل السعادة». وليس مستبعاً بالتالي أن يكون هذا العنوان موتزءاً من العنوان الكامل وهو: «التنبيه على سبيل السعادة».

٣ \_ قد تكون كلمة «رسالة» الواردة في العنوان الذي ذكره ابن أبي أصيبعة \_ (رسالة في التنبيه على أسباب السعادة) \_ جزءاً من العنوان الأصلي وقد لا تكون. وفي الحالة الأخيرة يكون العنوان الأصلي هو: «التنبيه على أسباب السعادة». وقد لاحظنا عند قراءتنا لنسخ المخطوط أن عبارة «أسباب السعادة» موجودة داخل الرسالة، وكلمة أسباب (ومفردها سبب) تعنى في اللغة الطريق الى تحصيل أمر ما أي «السبيل» اليه.

٤ \_ وفيما يتعلق بالروايات الحديثة نسبياً فان العنوان المستخلص من تحليلنا لما أورده فهرس الأسكوريال هو: «كتاب نيل السعادات» وهذا منقول عن القفطي، أما ما أورده اسماعيل باشا البغدادي وجميل بك العظم فمنقول عن القفطي وابن أبي اصبيعة. ولعل ما ذكره بروكلمان مأخوذ عن العنوان الوارد في مخطوطة الرسالة، والتي توجد نسخة منها في المتحف المبريطاني في لندن.

وهكذا نقف في النهاية أمام عنوانين: الأول هو المستدل عليه من مقالة عبد اللطيف المغدادي (التنبيه على سبيل السعادة) والثاني هو الذي نكره ابن أبي أصيبعة (التنبيه على أسبباب المسعادة). ولما كان المرجع الذي نكر العنوان الأول الصق بكتابات الفارابي عمن المرجح أنه الأجدر بتصديقنا وذلك لأن العنوان الذي نكره قد ورد أيضا في ممتدمة وخاتمة كثير من مخطوطات الرسالة ٢٠٠٦ كما أن التصحيف الوارد في العنوان الذي المبتعة ــقابل لأن يصحيعا الى «سبيل المبتعة ــقابل لأن يصحيحا الى «سبيل

٧٢ ورد. في بداية للخطوطة للحفوظة في التحف البريطاني العبارة الثاليه: درسالة التنبيه على سبيل السعادة المعلم الثانيه. وفي نصخة سمهسلار الثانية: وكتاب النبيه على سبيل السعادة من تصانف الشيخ العليسوف..». وورد في خاتمة نصخة سمهسلار الآول: وهذا الكتاب الموسوم بكتاب التنبيه على سبيل السعادة للحكيم الفيلسوف للعلم الثاني...». وفي خاتمة نسخة فيض الله أمندي: «تم الكتاب الموسوم بكتاب التنبيه على سبيل السعادة للحكيم الفاضل».

السعادة»، لكنه لا يقبل التصحيح على نحو معقول الى «أسباب السعادة». لهذا كله نقول: إن العنوان الأصلي والصحيح لرسالة الفارابي هو: «التنبيه على سبيل السعادة».

## ثانياً ـ اثبات صحة نسبة الرسالة للفارابى:

بين مما سبق أن كتاب التراجم، من قدماء ومحدثين، مجمعون على أن للفارابي رسالة بعنوان ـ تحرينا حقيقته ـ فاذا هو «التنبيه على سبيل السعادة». غير أن هذا الأمر لا يثبت أن الرسالة الدي بين أيدينا هي من تأليف الفارابي، فقد تكون منحولة له من كاتب مجهول، وقد يكون هناك مؤلفان أو أكثر قام كل واحد منهما بتأليف رسالة أعطاها لسبب أو آخر العنوان نفسه الذي اختاره المؤلف الثاني. ومن ثم فاننا لا نستطيع، في مثل هذه الأحوال، أن نستنج من نسبة كتب التراجم رسالة للفارابي بعنوان «التنبيه على سبيل السعادة» أن الوسالة التي بين أيدينا هي من تأليف.

من الضروري، انن، بعد تحقيق عنوان الرسالة، وبيان أن للفارابي رسالة بهذا العدول: الانتقال الى اثبات أن «المادة» التي بين أيدينا هي من تأليفه يقينا. أن أفضل برهان يمكن التفكير فيه هو التمثل في مقارنة مادة الرسالة ــ أفكاراً والفاظا وعبارات ... بكتابات الفارابي الأخرى التي ثبتت نسبتها اليه. فاذا وجدنا تماثلا في الأفكار وتطابقاً في معظم الألفاظ والعبارات، قانا إن هذا التمثل والتطابق دليل حاسم على صحة نسبة مادة هذه الرسالة للفارابي، والاكان لنا منها موقف آخر.

لقد تبين لنا بعد مقابلة مادة الرسالة بما في مؤلفات الفارابي جميعها، أن المقارنة ذات الدلالة التي نبحث عنها متوافرة في حالة المؤلفات التالية: (١) رسالة في العقل. (٢) احصاء العلوم. (٣) تحصيل السعادة. (٤) آراء أهل المدينة الفاضلة. (٥) السياسة المدينة. (١) فصول للنشي: (٧) فصول منتزعة. وقد رأيت لتمكين القارئء من المشاركة في المقارنة بين مادة الرسالة وكل ما يقابلها في المؤلفات المذكورة أعلاه، أن أذكر موضوعات الرسالة، ثم أدرج تحت كل موضوع التصوص التي تتصل به أو تدور من حوله في المؤلفات الأخرى، ثم أدرج تحت كل مؤسوع النصوص التي تقابلها في الرسالة. فبهذا يمكننا أن نتبين مدى التماثل أو التشابه، وفي أي المؤسوعات هو، وفي أي جانب يكون: في الفكرة أو اللفظ أو المنطق العبرة أو في جميع هذا ويعضه.

#### أولا ــ تعريف السعادة:

نلحظ في هذا الصدد تطابقاً في الفكرة والألفاظ بين نص «الرسالة» ونص منتزع من مؤلفين آخرين متأخرين. يقول الفارابي في كتابه «آراء أهل المدينة الفاضلة» ٢٠١٠

۱۲. أبو مصر الفارابی: آزاء أهل للدیدة الفاضلة، عدم له وعلی علیه د. البیر مصری تغیر، ط۲، دار للشرق، (الطبعة الكاثولیكیة)، بیروت، لبنان، ۱۹۲۸، ص ۲۰۱.

«السعادة هي الخير المطلوب لذاته، وليست تطلب أصلا، ولا في وقت من الأوقات لينال بها شيء آخر، وليس وراءها شيء آخر يمكن أن يثاله الانسان أعظم منها». ويقول في «فصول منتزعة»: «السعادة وهي خير على أنها الغاية من غير أن يكون وراءها غايسة آخرى تطلب بالسعادة»(١١). إن «السعادة التي هي بالحقيقة سعادة، وهي التي تطلب لذاتها ولا تطلب في وقت من الأوقات لغيرها»(١٠).

وقد ورد في «الرسالة»: «ان المعادة تؤثر لآجل ذاتها، ولا تؤثر في وقت من الأوقات لأجل غيرها».

#### ثانيا \_سييل نيل السعادة:

#### ١ \_آراء أهل الدينة الفاضلة:

السحادة «تبلغ.. بأفعال ما ارادية، بعضها أفعال فكرية، وبعضها أفعال بدنية، وليست بأي أفعال اتفقت، بل بأفعال ما محدودة، مقدرة، تحصل عن هيئات ما وملكات ما مقدرة محدودة»٨١١.

#### ٢ \_ السياسة المدنية:

«إذا كان المقصود بوجود الانسان أن يبلغ السعادة القصوى فأنه يحتاج في بلوغها ألى أن يعلم السعادة، و يجعلها غايته ونصب عينيه. ثم يحتاج بعد ذلك ألى أن يصلم الأشياء التي ينبغي أن يعملها حتى ينال بها السعادة، ثم أن يعمل تلك الإعمال ٢٠١٨.

ونجد في رسالـــة التنبيه ما يلي: (١) الأحوال «التي بها ينال [الانسان] السعادة... ثلاثة: احدما الأفعال... والثاني عوارض النفس... والثالث هو التمييز بالذهن».

- (٢) «ان الأفعال الجميلة يمكن أن توجد للانسان باتفاق أو بأن يحمل عليها من غير أن يكون فعلها طوعاً واختارها، والسعادة ليست تنال بالأفعال الجميلة متى كانت عن الانسان بهذه الصفة، لكن أن تكون لها وقد فعلها طوعاً و باختياره، وقد يفعل الانسان الأفعال الجميلة باختياره لكن في بعض الأشياء وفي بعض الأزمان، ولا أيضاً بهذا تنال السعادة، لكن أن يختار الجميل في كل ما يفعله وفي كل زمان حياته بأسرها».
- (۲) «السعادة... يلزم من أثر تحضيلها لنفسه أن تكون له السبل والأمور التي بها يمكن الوصول اليها».

أبو نصر القارابي: فصول منتزعة، حاقه وقدم له وعلق عليه د. فوزي متري تجار، دار الشرق، بيروت، لبنان، ١٩٧١، القصا. ٧٤. ص. ١٠.

١٥. المصدر السابق، القصل ٩٤، ص٩٦.

١٦. أبو نصر الفارايي: أراه أهل للديئة الفاضلة، ص١٠٠.
 ١٧. أبو نصر الفارايي: السياسة للدنية، تحقيق د. فوزي متري نجار، ط١، للطبعة الكاثوليكية، بيروت، لبنان، ١٩٦٤٠
 ١٨٠٠ - ١٨٠٠

#### ثالثاً \_ اللذة سعادة زائفة:

#### ١ \_ آراء أهل المبيئة الفاضلة:

أ... أهل المدينة الجاهلة هم الذين «عرفوا من الخيرات بعض هذه التي هي مظنونة في الظاهر انها خيرات من التي تنظن أنها هي الغايات في الحياة، وهي سلامة الأبدان، واليسار والتمقع باللذات، وأن يكون مخلى هواه وأن يكون مكرماً ومعظماً»(١٨).

ب ــ ومدينة الخسة والشقوة «هي التي قصد أهلها القمتع باللذة من المأكول والمشروب والمنكوح، وبالجملة اللذة من المحسوس»(١٠).

#### ٢ \_ فصول منتزعة:

أ... «وآخرون ظنوا أن اللذات كيف كانت هي الخيرات، وأن الأذى كيف كان فهو الشر، وخاصة الأذى اللاحق بحس اللمس»٢٠٦.

وفي مقابل هذين النصين نقرأ في «رسالة التنبيه» ما يلي:

أ ــ يتحدث عن الناس فيقول: ان «بعضهم يرى أن الثروة هي السعادة، وبعضهم يرى أن التمتع باللذات هو السعادة، وبعضهم يرى أن الرياسة هي السعادة».

بـ «وفحن دايماً انما نتحرى أكثر تلك اللذات التي تتبع المحسوس، ونظن أنها هي غاية الحياة» «من قبل انا نظن أن اللثة في كل فعل هي الغاية» لأن من اللذة ما هو ضروري في العالم كلذة التغذي والتناسل. ومن هنا «صرنا نظن أنها هي غاية العيش، ونظن أنها هي السعادة».

#### رابعاً ــ السمة الحيادية للطبيعة البشرية:

#### ١ ـ فصول منتزعة :

أ ... إن الانسان «يمكن أن يفطر بالطبع معداً نحو أفعال فضيلة أو رنيلة ... كما يمكن أن يكون بالطبع معداً نحو أفعال الكتابة أو صناعة أخرى»(m).

ب ««أي انسان فطر على هيئة واستعداد نحو أفعال فضيلة أو رذيلة، فانه
 قادر على أن يخالف و يفعل الفعل الكائن عن ضد ذلك الاستعداد»(٢٠٠). و يقابل هذين النصين في الرسالة ما يلي: -

١٨. ١٨. لبو نصر الفارايي: أراء أمل للدينه الفاضله، ص ١٣١، ١٣٢ على التوالى.

٢٠. ٢١. أبو نصر الفارابي: فصول منتزعة، ص ٨١، ٢١، على التوالي.

المدر السأبي، ص ٦٦، و هفسول الدني»، تحقيق د. م. دناوب، كميردج، مطبعة جامعة كميردج، ١٩٦١، ص ١١٦.

أ ـ «إن كل انسان هو مفطور من أول وجوده على قوة بها تكون أنعاله
وعوارض نفسه وتعييزه على ما ينبغي، وبتك القوة بعينها تكون له هذه الثلاثة على غير
ما ينبغي، وبهذه القوة يفعل الأفعال الجميلة، وبها بعينها يفعل الأفعال
القمحة».

 ب - «إن الأخلاق كلها، الجميل منها والقبيح، هي مكتسبة، و يمكن الإنسان... متى صادف أيضاً نفسه في شيء ما على خلق ما أما جميل وأما قبيح أن ينتقل بارادته إلى ضد ذلك الخلق».

خامسا \_ الخلق عادة مكتسبة بالتكرار:

١ ــ تحصيل السعادة:

«اذا كان انسان من الناس مفطوراً مثلا على أن تكون حاله فيما يقدم عليه من المخاوف أكثر من احجامه عنها، فما هو الا أن يتكرر عليه ذلك عدة مرات الا وقد صارت له تلك الملكة ارادمة» mn.

٢ \_ فصول منتزعة:

 أ ــ «متى كان استعداد طبيعي نحو أفعال فضيلة وكررت تلك الأفعال واعتيدت وتمكنت بالعادة هيئة في النفس.. كانت الهيئة المتمكنة عند العادة هي التي يقال لها فضيلة» (٢٠).

و يقابل هذه في الرسالة:

أ ــ «الذي بـه يكتسب الإنسان الخلق أو ينقل نفسه عن خلق صادفها عليه هو الاعتياد، وأعني بالاعتياد تكرير فعل الشيء الواحد مراراً كثيرة، زماناً طويلا، في أوقات متقاربة».

ب ــ «الأخلاق انما تحصل عن السعادة».

سابساً: دور التكرار والعادة في «الأخلاق» و «الكتابة»:

١ ... آراء أهل الدينة الفاضلة:

«كما أن المداومة على الأفعال الجيدة من أفعال الكتابة تكسب الإنسان جودة صناعة الكتابة، وكلما داوم على تلك الأفعال اكثر صارت الصناعة التي بها تكون الأفعال أقرى وأفضل، وتزيد قوتها وفضيلتها بتكرير أفعالها.. وتلك حال

۲۳ أمو نصر الغارابي: نحصيل السعادة، تحقيق د. جعفرال باستن، ط١، دار الأندلس للطباعة والنشر والنوزيع، بيروت، لبيان، ١٩٨١، ص ٧٧.

٢٤. أبو نصر القاراني: فصول منتزعة، ص ٣١.

الأفعال التي يثال بها السعادة: فانها كلما زيدت منها وتكررت وواظب الانسان عليها، صيرت النفس التي شأنها أن تسعد أقوى وأفضل»(٢٠٠]. ونلاحظ أن هذا النص يتطابق مع النص التالي من والسياسة المنبية».

«ان المداومة على الأفعال الجيدة من أفعال الكتابة تكسب الانسان جودة صناعة الكتابة... وكلما داوم عليها اكثر صارت جودة الكتابة فيه أقوى.. كذلك الأفعال المقدرة المسددة نحو السعادة فانها تقوي جزء النفس المعد بالفطرة المسعدة وتصير بالفعل وعلى الكمال»(m). وهذا نص ثان يقول فيه الفارابي: «كما أن أفعال الكتابة متى كانت ردية أفادت كتابة ردية»(m). ونلاحظ أنه يكاد أن يتطابق مع الجزء الأخير من النص التالي المأخوذ من كتابه وفصول منتزعة»: «الفضائل الوالرذائل الخلقية أنما تحصل وتتمكن في النفس بتكرير الإقعال الكائنة عن ذلك الخلق مراوا كثيرة في إن كانت الله الكائنة عن ذلك الخعال خيرات كان الذي يحصل لنا هو الوذيلة، على مثال الذي يحصل لنا هو الوذيلة، على مثال ما عليه المناعات مثل الكتابة، وأن كانت شكرره وتتعوده من أفعال الكتابة أفعالا للنا مناء الكتابة وتعمل نبيا كتابة جيدة. وردية ، تمكنت فينا كتابة جيدة. النص التالي الذي يتحد معها في الفكرة ونجد في «الرسالة» «فيا كتابة جيدة.

«الذي به يكتسب الإنسان الخلق أو ينقل نفسه عن خلق صادفها عليه هو الاعتياد. وأعني بالاعتياد تكرير فعل الشيء الواحد مرارا كثيرة، زمانا طو يلا، في أوقات متقاربة، فأن الخلق الجميل أنما يحصل عن الاعتياد، وكذلك الخلق القبيح انما يحصل عن الاعتياد. فينبغي أن نقول في التي أنا اعتناها حصل لنا بها خلق جميل، وفي التي أنا اعتناها حصل لنا بها خلق قبيح... والحال في التي بها تستفاد وتحصل الأخلاق الجميلة كالحال في التي بها تستفاد الصناعات فأن الحذق بالكتابة أنما يحصل متى العتاد أنما يحصل متى الكتابة أنما تصر عن الانسان بالحذق في الكتابة، أنما يحصل متى تقدم الكتابة أنما يحصل متى تقدم الكتابة أنما يحصل متى تقدم الكتابة انما يحصل متى تقدم الانسان فعلل متى تقدم الانسان بالحذق في الكتابة، والحذق بالكتابة أنما يحصل متى تقدم الانسان فعلل الكتابة الما عدل الانسان بالحذق في الكتابة. والحذق بالكتابة أنما يحصل متى تقدم الانسان فعلد خودة فعل الكتابة الما عدل المتابة، والحذق بالكتابة الما يحصل متى تقدم الانسان فاعتلد جودة فعل الكتابة الما يحسل متى تقدم الانسان فاعتلد جودة فعل الكتابة الما يحسل متى تقدم الانسان فعلد جودة فعل الكتابة الما يحسل متى تقدم الانسان فاعتلد جودة فعل الكتابة الما يحسل متى تقدم

# سابعاً ـ طرق تعليم الفضيلة:

عالج الفارابي هذا الموضوع في «تحصيل السعادة» فقال: «أما الفضائل العملية

٢٥. أمو نصر الفارابي: أراء أهل للدينة الفاضلة، ص ١٣٤ ... ١٣٥.

٢١. أبو نصر الفارابي: السياسة للدنية، ص ٨١

٣٧. الصدر السقيق، ص ٨٢

٢ أبو نصر الفارابي الصول منتزعة، ص ٢٠.

والمسناعات العملية فبأن يعودوا أفعالها، وذلك بطريقين: أحدهما بالأقاو يل... حتى يصير نهروض عزائمهم نحو أفعالها طوعاً... والطريق الآخر هو طريق الاكراه، وتلك تستعمل مع المتمردين المعتاصين من أهل المدن والأمم الذين ليس ينهضون للصواب طوعاً... وكذلك من تعاصى منهم على تلقى العلوم النظرية»(٣٠).

و يقول الغارابي في «رسالة التنبيه»: «الناس منهم من له جودة الروية وقوة العزيمة... فذلك هو الذي جرت عادتنا أن نسميه الحر باستيهال ومنهم من نقصه كلا هذين، فذلك هو الذي جرت عادتنا أن نسميه الانسان البهيمي».

#### ثامنا \_منزلة حس اللمس:

يقول الفارابي في «فصول منتزعة»: «أخرون ظنوا أن... الأذى كيف كان فهو الشر، وخاصة الأذى اللاحق بحس اللمس»(٢٠٠، و يقول في «الرسالة»: «وأجرى ما تأذى به الانسان في حسه هو ما لحق حس اللمس».

#### تاسعاً ـ التقابل بين «الطب» و «الأخلاق»:

يقول الفارابي في «فصول منتزعة»: «للنفس صحة ومرض كما للبدن صحة ومرض» (٣٠/ «وكما أن صحة البدن هي اعتدال مزاجه، ومرضه الانحراف عن الاعتدال، كذلك صحة المدينة واستقامتها هي اعتدال أخلاق أهلها، ومرضها التقاوت الذي يرجد في اخلاقهم، ومتى انحرف البدن عن الاعتدال من مزاجه، فالذي يرده الى الاعتدال ويحفظه عليه هم الطبيب ٣٠١). و يقول أيضاً: «كما أن الطبيب الذي يعالج الأبدان يحتاج الى أن يعرف البدن بأسره، وأجزاء البدن، وما يعرض لجملة البدن... وما الوجه في ازالتها... كذلك المدني والملك الذي يعالج الأفس يحتاج الى أن يعرف النفس وأجزاءها، وما يعرض لها... وكيف الوجه في ازالة الرذايل... والحيلة في تمكينها [الفضائل]... ووجه التدبير في حفظها عليهم حتى لا تزول» ٣٠/

تنتكرر هذه المقابلة بين الطب والأخلاق في «الرسالة»، وتتشابه الألفاظ الى حد كبير، يقول الفارابي:

«المعيار الذي به تقدر الأفعال على مثال العيار الذي به نقدر ما يفيد الصحة. وعيار ما يفيد الصحة هي أحوال الأبدان التي تطلب الصحة لها، فان

أمو تمير الفارابي: تحصيل السعادة، ص ٧٩ ــ ٨٠.

٣٠. قصول منتزعة: القمل ٧٤، ص ٨١.

٣١ فصول منتزعة: الفصل ١، ص ٣٢

٣٢. فصول متبزعة : القصل ٣، ص ٣٤.

٣٢. اللصدر السابق، القصل ٥، ص ٢٥ \_ ٢٦

التتوسط فيما يفيد الصحة انما يمكن أن يوقف عليه متى قيس بالأبدان وقدر بأحوال البدن، فكذلك عيار الأفعال هي الأحوال المطيفة بالأفعال... وكما أن الطبيب متى رام البدن، فكذلك عيار الأفعال فيما يفيد الصحة تقدم في معرفة مزاج البدن الذي يقصد بالصحة... كذلك متى أردنا الوقوف على القدار الذي هو توسط في الأفعال تقدمنا فمرفنا حين الفعل وزمان الفعل». و يقول:

«ينبغي أن نحتذي في ازالة أسقام النفس حذو الطبيب في ازالة أسقام البدن... وكما أن الطبيب متى صادف البدن أزيد حرارة أو أنقص رده الى الوسط من الحرارة... كذلك متى صادفنا أنفسنا على الزيادة أو النقصان في الأخلاق ربدناها الى الوسط».

«وكما أن الطبيب متى وقف على حال البدن... نظر، فان كانت الحال التي صادف البدن عليها حال صحة احتال في حفظها على البدن، وان كان ما صادف البدن عليه حال سقم استعمل الحيلة في ازالة ذلك السقم. كذلك متى صادفنا أنفسنا على خلق جميل احتلنا في حفظه علينا، ومتى صادفناها على خلق قبيح استعملنا الحيلة في ازالته».

عاشراً ـ تحديد الوسط الفاضل ومقابلته بما يعمله الطبيب:

يقول الفارابي في «فصول منتزعة»:

«المتوسط بالاضافة يزيد و ينقص في الأوقات المختلفة، و بحسب اختلاف الأشياء التي البيها يضاف... وتلك حال المعتدل والمتوسط في الأغذية والأدوية، فانه انما يزاد و ينقص في كميته، وكيفيته، بحسب الأبدان التي تعالج، و بحسب قوتها، و بحسب صناعة المريض، و بحسب البلد الذي هو فيه... وهذا المتوسط هو المتوسط الذي يستعمل في الأفعال وفي الأخلاق، فأن الأفعال انما ينبغي أن تقدر كميتها في العدد والمقدار، وكيفيتها في الشدة والضعف، بحسب الإضافة الى الفاعل، والذي اليه الفعل، والذي لأجله الفعل، و بحسب المقالة، الم المناوسط من كل فعل هو ما قدر بالإضافة الى الأشياء المطيفة بالمفعل، والأشياء التي اليها تقاس الأفعال المختلفة فتقدر ليست هي واحدة في العدد في المدد في المدد في

ويقول في «رسالة التنبيه»: «المعيار الذي به نقدر الأفعال على مثال المعيار الذي به نقدر ما يغيد الصحة، وعيار ما يفيد الصحة هي أحوال الأبدان التي تطلب الصحة لها، فنان التوسط فيها يغيد الصحة انما يمكن أن يوقف عليه متى قيس بالأبدان، وقدر بأحوال البدن، فكذلك عيار الأفعال هي الأحوال المطيفة بالأفعال، وإنما يمكن أن يوقف على التوسط في الأفعال متى قيست وقدرت بالأحوال المطيفة بها. وكما أن الطبيب متى رام الوقوف على المقدار الذي هو اعتدال فيما يفيد الصحة،

الصدر السابق، ص ٣٧ ــ ٣٩ وكذلك انظر «فصول للبني»، ص ١١٤ ــ ١١٥.

تقدم في معرفة مزاج البدن الذي يقصد بالصحة، وفي معرفة الزمان، وفي صناعة الحسان، وسائر الأشياء التي تحددها صناعة الطب؛ وجعل مقدار ما يفيد الصحة على مقدار ما يحتمل مزاج البدن، و يلايم زمان العلاج، كذلك متى أردنا الموقوف على المقدار الذي هو توسط في الأفعال، تقدمنا فعرفنا حين الفعل، ومن وزمان الفعل، والمكان الذي فيه الفعل، ومن منه الفعل، ومن اليه الفعل، ومن فيه الفعل، وما به الفعل، وما به الفعل، وما به الفعل، وما به الفعل على مقدار كل وأحد من هذه، فحينثذ نكون قد أصبنا الفعل التوسط.. ولما كانت مقادير هذه الأشياء ليست دائما واحدة بأعيانها دائما». و يقول أيضا :

«وكما أن التوسط فيما يكسب الصحة هو في كثرته وقلته، وشدته وضعفه، وطول زمـانه وقـصره، والزيادة والنقصان فيها، كذلك فعلى هذا المثال الاعتدال في الأفعال، هو في كثرتها وقلتها وشدتها وضعفها، وطول زمانها وقصره... التوسط في كل شيء انما يكون متى كانت كثرته وقلته وشدته وضعفه على مقدار ما».

#### حادى عشر سماهية الفعل الفاضل:

يقول الفارابي في «فصول منتزعة»:

«الأفصال التي هي خيرات هي الأفعال المتدلة التوسطة بين طرفين... أحدهما افراط والآخر نقص. وكذلك الفضائل فانها هيئات نفسانية وملكات متوسطة بين هيئتين... احداه.ما أزيد والآخرى أنقص»وه». ويقول في «رسالة التنبيه»: إن «الأفحال متى كانت متوسطة حصلت الخلق الجميل. ومتى... زالت الأفعال عن الاعتدال، واعتيت، لم يكن عنها خلق جميل. وزوالها عن التوسط هو اما الى الزيادة... أو النقصان».

# ثاني عشر ــ الأمثلة على الفعل المتوسط الفاضل:

نجد في «فصول المدني» و «فصول منتزعة» عنداً من الأمثلة على الفعل المتوسط الفاضل، ونجد نظيرها في الرسالة. ومن هذه الأفعال: العقة، والسخاء، والشجاعة، والظرف.

أمـاـــ«الـعفـة فـانها متوسطة بين الشره و بين عدم الاحساس باللذة، فأحدهما أزيد وهـو الـشره، والآخر أنـقـص» ٢٦، . و يقابل هذا في «الرسالة» قوله : «العفة تحدث بتوسط في مـباشرة الـتماس اللذة ... والزيادة في هذه اللذة تكسب الشره، والنقصان فيها... يكسب عدم الحس باللذة وهو مذموم».

المصدر السابق، ص ٣٦. وانظر كذلك مفصول المدنى»: ص ١١٢.

أبو نصر الفارابي المدر السابق، ص٦٦، «مصول الدني»: ص١١٣.

و «السخاء متوسط بين التقتير والتبذي» ٢٠٦٨. و يقابل هذا في «الرسالة» قوله: ان «السخاء يحدث بتوسط في حفظ المال، وانفاقه . والزيادة في الحفظ، والنقصان في الانفاق يكسب التقتير... والزيادة في الاتفاق، والنقصان في الحفظ يكسب التبنير».

ان «الشجاعة متوسطة بين التهور والجين» (٣٠). و يقابل هذا في «الرسالة» قوله: «ان الشجاعة هـو خلـق جميل و يحصل بتوسط في الاقدام على الأشياء الفزعة، والاحجام عنها. والـزيادة في الاقدام عـلـيـهـا تكسب التهور... وهو خلق قبيح، والزيادة في الاحجام... يكسب الجبن، وهو خلق قبيع».

«والظرف متوسط ـ في الهزل واللعب وما جانسهما ـ بين المجون والخلاعة و بين الغدامة (٢٠١٧). و يقابل هذا قوله في «الرسالة»: «والظرف هو خلق جميل يحدث بتوسط في استعمال الهزل... والتوسط فيه يكسب الظرف، والزيادة فيه تكسب المجون، والنقصان منه يكسب الفدامة».

و يتضح من المقارنة بين النصوص السابقة وحدة الأمثلة، والتصور، والتشابه الكبير في الألفاظ العبرة عن الفكرة، فضلا عن تطابق المصلاح.

### ثالث عشر: اقسام القوة الناطقة والعلوم المتعلقة بكل واحد منها:

عالج الفارابي هذا الموضوع في «احصاء العلوم» و «السياسة المدنية» و وقعمول منتزعة». وقد قسم العلوم في الكتاب الأول الى قسمين، يتعلق الأول بما يعلم فقطو يسميه العلوم النظرية؛ و يتعلق الثاني بما يعكن أن يغمل و يسميه بالعلوم المعلية، وتشمل العلوم النظرية من بين ما تشمله علم التعاليم (الرياضيات كالحساب والهندسة) والعلم الطبيعي، والعلم الطبيعية). أما العلوم العملية فتشتمل على الأخلاق أو الصناعة والعلم من جهة، وعلم السياسة أو الفلسفة السياسية من جهة أخرى (ن).

وقـال في «السياسة المدنية»: «القوة الناطقة منها نظرية ومنها عملية... فالنظرية هي التي بها يحوز الانسان علم ما ليس شأنه أن يعمله انسان أصلا، والعملية هي التي بها يعرف ما شأنه أن يعمله الانسان بارادته»(١١). أما في «فصول منتزعة» فقد تحدث بالألفاظ نفسها تقريباً فقال:

«القوة الشاطقة... مشها عملي ومنها نظري، والعملي منه مهني ومنه فكري. فالنظري هو الذي به يعلم الانسان الموجودات التي ليس شانها أن تعملها نحن كما يمكننا ونغيرها من حال الى حال، مثل أن الثلاثة عند فرد والأربعة عند زوج...

٣٧، ٢٨، ٣٩. الصدر السابق، ص ٣٦، و «قصول للدني»، ص ١١٣

أبو نصر الفارابي: إحصاء العلوم، تحقيق د. عثمان أمن، ط٣، مكتنة الأنجلو للصرية، القاهرة، ١٩٦٨، ص١٧.

أبو نمم القاراني . السياسة الدنية ، ص ٣٢.

والعملي هو الذي به تميز الأشياء التي شأنها أن تعملها نحن ونفيرها من حال الى حال. والمهني والصناعي هو الذي به نقتني المهن مثل النجارة والفلاحة والطب والملاحة، والفكري هو الذي به يروى في الشيء الذي نريد أن نعمله حين ما نريد أن نعمله حين ما نريد أن نعمله ، ، ، ،

ونجد في الرسالة تقسيماً مشابها للعلوم، يقول الفارابي:

«لما كنان الجمعيل صنفين: صنف هو علم فقط، وصنف هو علم وعمل، صارت صناعة الفلسفة صنفين: صنفا به تحصل معرفة الموجودات التي ليس للانسان فعلها، وهذه تسمى الفلسفة النظرية، والثاني به تحصل معوفة الأشياء التي شائها أن تفعل والقوة على قعل الجمعيل منها، وهذه تسمى الفلسفة العملية والفلسفة المدينة، والفلسفة المنطقة المدينة، والثاني علم المنظرة المنافقة المدينة، والثاني علم المنطقة المدينة علم العدد، وعلم الطبائع، والثاني علم الطبائع، على الطبائع، والثاني علم العبد، وعلم المعانة، وعلم المناظر». يقول أيضا:

«والشلسفة المدنية صنفان: أحدهما به يحصل علم الأفعال الجميلة والأخلاق التي عنها تصدر الأفعال الجميلة، والقدرة على اقتنايها، و به تصير الأشياء الجميلة قنية لنا وهذه تسمى الصناعة الخلقية. والثّاني يشتمل على معوفة الأمور التي بها تحصل الأشياء الجميلة لأهل المدن والقدرة على تحصيلها لهم وحفظها عليهم، وهذه تسمى الفلسفة السياسية وعلم السياسة».

ولا نجد تعليقاً في هذا الصدد خيراً مما قاله محقق «احصاء العلوم» حين لاحظتشابه القسيم المفارابي للعلوم في الرسالة والكتاب فقال: «اذا تأملنا هذا التقسيم نفسه وجدناه في صميمه تطبيقاً لنظرية الفارابي التي ذكرها في «اتنبيه على سبيل السعادة»...» (٢٠). مع اختلافننا مع المحقق في قوله إن ما جاء في «احصاء العلوم» تطبيق لاحق لما في الرسالة. ويكشف النص التالي من «الرسالة» عن ووحدة في الألفاظ والتصورات لسيما عاجاء في مخصوص منتزع» يقول الفارابي: «ان جودة التمييز عي التي بها نحوز وتحصل لنا معارف جميع الأشياء التي للانسان علمها. والأشياء التي للانسان علمها صنفان: صنف شأنه أن يعلم وليس شأنه أن يعلم ولي يفعل...

وكل واحد من هذين الصنفين له صنايع تحوزه... فالصنايع انن صنفان: **صنف** تحصل لنا به معرفة ما يعلم فقط وصنف يحصل لنا به علم ما يمكن أن يعمل والقوة على عمله، والصنايع التى تكسبنا علم ما يعمل... صنفان: صنف يتصوف به

٤٢ أمو نصر الفارابي: فصول منتزعة، ص ٢٩ ــ ٣٠.

٤٣. أبو نصر الغارابي: إحصاء العلوم، مقدمة للحقق، ص١٧.

الانسان في المدن مثل الطب والتجارة والملاحة وساير الصنايع التي تشبه هذه. وصنف به ينظر الانسان في السير أيها أجود و ينحو بها نحو علم الحسنات، و يتخير به أعمال البر والأفعال الصالحة».

## رابع عشر \_معاني العقل:

تحدث الفارابي في كتابه «رسالة في العقل» عن المعاني المختلفة لهذه الكلمة، ولا سيما معناها عند ارسطو، فقال:

«أما العقل الذي ينكره أرسطوفي كتاب البرهان فأنه أنما يعني به قوة النفس التي بها يحصل للانسان اليقين بالقدمات الكلية الصادقة الضرورية، لا عن قياب ألله الله المسلمة عن قياب ألله المسلمة والمن عن قياس أصلا، ولا عن فكر، بالقطرة والطبع أو من صباه أو من حيث لا يشعر من أين حصلت وكيف حصلت. فأن هذه القوة جزء ما من النفس يحصل لها المعرفة، لا بفكر ولا بتأمل أصلا، واليقين بالمقدمات التي صفتها الصفة التي نكرناها، وتلك المقدمات هي مبادىء العظرية» (11).

وتحدث الفيلسوف عن «العقل» في «رسالة التنبيه» أيضاً، وقدم لنا ذات التعريف الأرسطي، وان لم يذكر ذلك صراحة، وسنلاحظ تقارب الألفاظ ووحدة الفكرة أيضاً. يقول:

«اسم العقل قد يقع... على الشيء الذي به يكون ادراك الانسان... (و) قد جرت العادة من القدماء أن يسموه النطق... القدماء يعنون بقولهم في الانسان إنه ناطق أن له الشيء الذي به يدرك ما قصد تعرفه... والذي به يدرك الانسان مطلو به قد يسمى أيضاً الجزء الناطق من النفس».

ويدرك هذا الجزء من النفس المعقولات والأشياء، «والأشياء التي للانسان معرفتها منها ما لا يعرى أحد من معرفته بعد أن يكون سليم الذهن مثل أن جميع الشيء أكثر وأعظم من بعضه، وأن الانسان غير الفرس، وما أشبه نلك، وهذه تسمى العلوم المشهورة والأوايل المتعارفة... وجميع هذه الأشياء... حاصلة في لهن الانسان من أول وجوده غريزية فيه، غير أن الانسان ربما لم يشعر بما هو حاصل في ذهنه».

# خامس عشر \_فائدة علم المنطق:

تحدث الفارابي عن فائدة النطق في «احصاء العلوم» فقال : «ان صناعة المنطق تعطي بالجملة القوانين التي شأنها أن تقوم العقل وتسدد الانسان نحوطريق الصواب، ونحو الحق في كل ما يمكن أن يفلط فيه من للعقولات، والقوانين التي تحفظه وتحوطه من الخطأ والزلل

أدو نصر الفارابي: رساله في العقل، تحفيق موريس بويج، الطبعة الكاثوليكية، بدوب، لبنان، ١٩٣٨، ص ٨ ــ ٩

والغلط» (12) .

وقال أيضاً: والنطق يزودنا بالقوانين التي تقودنا «لا محالة الى ملتمسنا، ونكون مع ذلك قد عوفنا جميع الأشياء المغلطة لنا والملبسة علينا فنتحرز منها عند سلوكنا، فعند ذلك نتيقن فيما نستنبطه أنا قد صادفنا فيه الحق ولم نغلط واذا رابنا أمر شيء استنبطناه فخيل اللينا أنا قد سهونا عنه امتحناه من وقتنا، فان كان فيه غلط شعرنا به واصلحنا موضع الزلل بسهولة»(١٠).

و يقول في مقابل نلك في الرسالة:

أ ... «وقوة الذهن انما تحصل متى كانت لنا قوة بها نقف على الحق أنه حق يقين فنحتقده، وبها نقف على الباطل الشبيه فنحقة على الباطل الشبيه بالحق فلا نغط فيه وباطل أنه باطل بيقين فنجتنبه، ونقف على الباطل الشبيه بالحق فلا نغده عنه، والصناعة التحق على ما هو حق في ذاته وقد أشبه الباطل فلا نخدع عنه، والصناعة التي بها يوقف على الاعتقاد الحق أيما هو، وعلى الاعتقاد الباطل أيما هو، وعلى الأمور التي بها يوقف يصير الانسان الى الحق، والأمور التي يزول بها ذهن الانسان عن الحق، و

ان صناعة المنطق هي التي بها «يوقف على السبل التي بها يزيل الانسان الباطل عن نهنه متى التفق أن اعتقده... ان كان وقع فيه وهو لا يشعر... ومتى وقع له اعتقاد في شيء وعرض له فيه شك هل هو صواب أو ليس بصواب امكنه امتحانه حتى يصير الى البقين فيه».

## سادس عشر ـ المنطق والنحو:

تحدث الفارابي عن هذا الموضوع في «احصاء العلوم» فقط فقال: ان المنطق «يشارك المحدو بعض المشاركة بما يعطي من قوانين الألفاظ، ويفارقه في أن علم النحو انما يعطي قوانين مشتركة تمم الفاظ الأمم قوانين مشتركة تمم الفاظ الأمم كلها»»،... «ان نسبة صناعة المنطق الى اللسان والألفاظ، فكل ما يعطيناه علم النحو من القوانين في الألفاظ، فكل ما يعطيناه علم النحو من القوانين في الألفاظ، فان علم المنطق يعطينا نظائرها في المعقولات والأقاول بالتي بها تكون العارات العنول»،،... «كلتا هاتين، أعني المعقولات القول»،،... العبارة عنها، يسميها القدماء «النطق والقول»، فيسمون المعقولات الفول»،،...

و يقابل هذا في «رسالة التنبيه» قوله: «بين صناعة النحو و بين صناعة المنطق

أبو بصر القاراني إحصاء العلوم، ص٦٧.

<sup>11</sup> المصدر السابق، ص ٧٠

المعر السابق، ص ٧٦.
 المعد السابق، ص ٨٦.

الصدر السابق، ص ٦٨.
 الصدر السابق، ص ٥٥.

تشابه ما، وهو أن صناعة النحو تفيد العلم بصواب ما ننطق به، والقوة على الصواب منه بحسب عادة أهل لسان ما، وصناعة المنطق تغيد العلم بصواب ما يعقل، والقدرة على اقتناء الصواب مما يعقل»، ان نسبة صناعة النحو إلى الألفاظ هي كنسبة صناعة النطق الى المعقولات. فهذا تشابه ما بينهماه. وقد «جرت العادة من القدماء أن يسموه النطق. واسم النطق قد يقع أيضاً على التكلم والعبارة باللسان، وعلى هذا المعنى يدل اسم النطق عند الجمهور... وأما القدماء من أهل هذا العلم فان هذا الاسم يقع عندهم على المعنيين جميعاً».

### سابع عشر ـ الأوائل أو البديهيات:

ذهب الفارابي في «تحصيل السعادة» الى أن الأواثل «تحصل للإنسان من أول أهره، من حيث لا يشعر ولا يدري كيف ومن أين حصلت»(١٠٠). وقال في «رسالة التنبيه» ان هذه الأوائل «حاصلة في ذهن الانسان من أول وجوده... غير أن الانسان ربما لم يشعر بما هو حاصل في ذهنه».

# أغراض المقارنات السابقة ونتائجها:

يتمثل الفرض من المقارنات السابقة في تحديد النصوص المتطابقة أو شبه المتطابقة في كل من «رسالة التنبيه» ومؤلفات الفارابي الأخرى المعروفة، بحيث نتخذ من هذا الأمر عند ثبوته .. دليلا ممتازاً على صحة نسبة الرسالة التي نحققها للفارابي،

واذا قيل أن نسبة الرسالة لصاحبها ثابتة بدون هذه المقارنات، قلنا: إن للمقارنة غرضاً أخر أيضاً هو تبين مؤلفات الفارابي التي تشترك مع «الرسالة» في العبارات والأفكار. وقد ثبت باللدليل القاطع أن هذه هي المؤلفات الاجتماعية والسياسية، التي وضعها في المرحلة الأخيرة من تطوره الفكري. ومن ثم فان من شأن المقابلة أن تبرز الرأي الأخير للفيلسوف في الموضوعات المبحوثة من جهة، وأن تساعد بأدلة حاسمة على تحديد زمن كتابة ورسالة التبيبة من جهة أخرى.

لا شك أن القارىء، في ضوء ما سبق، يشاركنا الاعتقاد بوجود نصوص متطابقة ــ
تارة كليا وتارة أخرى جزئيا ــ أضافة ألى وحدة المصطلحات، والأفكار، وعناصرها، وأشتراك
في الألفاظ المعبر بها، مما يدل على أن الفارابي قد كتب نص «رسالة التنبيه» الذي بين
أيدينا. أن وصولنا ألى الأغراض الأخرى المتوخاة أساساً من المقارنة، سيكون أسهل بوضع
المقارنات السابقة، المتعلقة بالموضوعات التي تستغرق الرسالة كلها، في صورة الجدول
التالى:

<sup>·</sup> ه أبو عصر الفارايي : تحصيل السعادة، ص ٤٩.

| عدد<br>النصوص | عدد<br>النصوص | المؤلفات المتضمنة<br>النــص | اســم<br>الموضوع                             | رقم<br>الموضوع |
|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| المطابقة      | شبه           |                             |                                              |                |
| جزئيا         | المطابقة      |                             |                                              |                |
| ۲             | 1             | فصول منتزعة                 | تعريف السعادة                                | ١              |
| 1             |               | آراء أهل الدينة القاضلة     |                                              |                |
| - 1           |               | السياسة المنية              |                                              |                |
| ١             |               | آراء أهل للدينة الفاضلة     | سبيل نيل السمادة                             | ۲              |
| ١.            |               | السياسة الدنية              |                                              |                |
| ١.            |               | آراء أهل الدينة الفاضلة     | اللذة سعادة زائفة                            | ٣              |
|               | 1             | فصول منتزعة                 |                                              |                |
|               | Y             | فصول منتزعة                 | السمة الحيادية للطبيعة البشرية               | ٤              |
| 1             |               | فصول منتزعة                 | الخلق عادة مكتسبة بالتكرار                   | ۵              |
| 1             |               | تحصيل السمادة               |                                              |                |
| 1             |               | فصول منتزعة                 | دور التكرار في الأخلاق والكتابة              | 7              |
| ١             |               | قصول الدنى                  | •                                            |                |
| 1             |               | السياسة المنية              |                                              |                |
| ١             |               | أراء أهل المدينة الغاضلة    |                                              |                |
| ١             |               | السياسة المبنية             | طرق تعليم الفضيلة                            | ٧              |
| 1             |               | تحصيل السعادة               | ,, ,                                         |                |
| ١             |               | فصول منتزعة                 | منزلة حاسة اللمس                             | A              |
| ١             | ٧             | قصول منتزعة                 | التقايل بين الطب والأخلاق                    | 4              |
| ١             |               | قصول منتزعة                 | تحديد الوسط الفاضل ومقابلته بعمل الطبيب      | 1.             |
| ١             |               | فصول منتزعة                 | ماهية القعل التوسط القاضل                    | - 11           |
|               |               | قصول منتزعة                 | الأمثلة على الفعل المتوسط الغاضل             | 17             |
|               |               | فــــمـــول                 |                                              |                |
|               |               | المدنى                      |                                              |                |
| ,             |               | قصول منتزعة                 | أقسام القوة الناطقة والعلوم المتعلقة بكل قسم | 15             |
|               |               | أحصاء العلوم                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,      |                |
| 1             | . 1           | السياسة المنية              |                                              |                |
| 1             |               | رسالة في المقل              | معانى العقل                                  | ١٤             |
| ,             |               | أحصاء العلوم                | فائدة علم المنطق                             | 10             |
|               | ٣             | احصاء العلوم                | المنطق والنحو                                | 17             |
| ,             |               | احصاء العلوم                | الأوائل أو الأوليات                          | 17             |
| 1             |               | 1.5                         | 029.19.0.91                                  |                |

يتبين من الجدول السابق أن التطابق، من الدرجة الأولى كما يمكن أن يقال، قد 
تحقق في ستة موضوعات (أي ثلث الرسالة). وقد توزع على أربعة مؤلفات هي: (١) 
فصول منتزعة (وتضم سبعة نصوص)، (٢) احصاء العلوم (أربعة نصوص)، (٣) أراء أهل 
المدينة الفاضلة (نص واحد)، (٤) السياسة لمدنية (نص واحد). ومعنى هذا أن الرسالة 
تقترب في المقام الأول من المؤلفات السياسية والاجتماعية المتأخرة. أما التطابق 
المجزئي فتحقق في خمسة عشر موضوعاً تتصل بنصوص المؤلفات السابقة الذكر اضافة الى: 
المجزئي تحصيل السعادة، ورسالة في العقل. وبهذا يكون من الثابت قطعاً أن 
«رسالة التنبيه» تنتمي الى مؤلفات المرحلة الأخيزة من حياة الفارابي، وعلينا لاكتشاف 
المؤلف الاكثر صلة بالرسالة من غيره أن نعوف درجة تكرار النقل — الكلي أو الجزئي — من 
المؤلفات التي أشرنا البها. وهذا جدول يوضح هذا الأمر:

| اسم الكتاب               | عدد النصوص المنقولة عنه | تكرار الورود |
|--------------------------|-------------------------|--------------|
| فصول منتزعة              | ٧٠                      | 11           |
| السياسة المدنية          | 7                       | ٥            |
| أراء أهل المدينة الفاضلة | ٥                       | ٤            |
| تحصيل السعادة            | ۲                       | ۲            |
| احصاء العلوم             | ٨                       | ٤            |
| قصول المدنى              | 0                       | ۲            |
| رسالة في العقل           | 1                       | ١            |

يشكل هذا الجدول دليلا حاسماً على أن الرسالة ترتبط بمؤلفات ما بعد عام ٣٣٧هـ، مما يجعلها، دون ريب، آخر ما كتب الفيلسوف. وباستقراء الرسالة ــ في ضوء النصوص المقارنة. نتبين أن أراء الفارابي المثبتة في المؤلفات المشار اليها في الجدول السابق لم يطرأ عليها تغيير يذكر. ان كل ما امكننا ملاحظته من اختلاف ينحصر في ثلاث مسائل هي:

أولا صار الفارابي ينظر الى «المنطق» كاداة لتقرير الحق في «الاعتقادات» بعد أن كان يعده أداة لتقرير الخق في «المعقولات». كما طرأ اختلاف بسبط على نظرته لطبيعة المعلاقة القائمة بين «النحو» و «المنطق»، فصار يعترف بدور للنحو في مجال المنطق بعد أن كان يعدهما علمين منفصلين تماماً. انه يقول الآن: «لما كانت صناعة النحو هي التي تشتمل على أصناف الألفاظ الدالة وجب أن تكون صناعة النحو لها غناء ما، في الوقوف والتنبيه على أوايل هذه الصناعة».

ثانياً ــ يبدو واضحاً في الرسالة أن الفارابي قد ابتعد فيها عن استعمال الألفاظ الاصطلاحية والأسلوب المعقد. كما تكشف كل فقرة في الرسالة عن حرصه البالغ على ربط السلوك الخلقي بالمعرفة الفلسفية، المؤسسة كمل المنطق، مع الالحاح على ضرورة تحصيل الفرد لما هو ضروري لنيل السعادة. و يمكننا في اطار القضايا الاخلاقية الثارة أن نلاحظ تركيزاً على ابراز مكانة الاختيار في الفعل الخلقي، واطناباً في بيان حقيقة الوسط الفاضل، وكيف يمكن احرازه من خلال الأمثلة الكثيرة.

ثالثاً \_ تعرض الرسالة على نحو مكثف للغاية مجمل فلسفة الفارابي الخلقية أو الاسس التي ترتكز عليها. ولا نجد فيها أي حديث عن الجوانب الميتافيزيقية أو السياسية. ثالثاً \_ زمن كتابة «الرسالة» بالمقارنة مع مؤلفات الفارابي:

تبينا في الأجزاء السابقة من هذه الدراسة وجود عدد من النصوص المشتركة بين 
«الرسالة» ومؤلفات الفارابي المتاخرة. وإن في استطاعتنا أن نحدد تاريخ كتابة الرسالة أو 
زمن تأليفها اجمالا اذا حسمنا الأمرين التاليين: الأول والأكثر أهمية ـ معرفة زمن 
كتابة المؤلفات الأخرى التي أشبت المقارنة ملتها بالرسالة، الثاني تحديد «الحقل 
الفلسفي» الذي تنتمي اليه الرسالة، فالمعرف أن مشروع الفارابي الفلسفي قد مر في 
مرحلتين زمنيتين، وقد تمثلت المرحلة الأولي في الكتابات الفلسفية والنطقية، عرضا 
وتلخيصا وشرحاً بينما تمثلت المرحلة الثانية، والتأخرة زمناً، في الكتابات الاجتماعية 
والسياسية، فاذا كان موضوع «الرسالة» منطقياً كما ذهب أحد الباحثين المعاصرين — 
صار هذا الأمر مؤشراً يساعدنا في تحديد زمن كتابتها، باعتبارها من نتاج للرحلة الأولي 
(قبل عام ٢٣٠هـ). أما أذا كانت رسالة في الأخلاق (أي من العلم المدني وفقاً لمطلح 
(قبل عام ٢٣٠هـ). أما ذا الأم دليلا على صحة انتمانها الى كتابات المرحلة الثانية (٢٣٠هـ). وربما نجد بعد هذا مؤشرات أخرى داخلية في النص، وخارجية بعد القارنة 
ما يمكن استعماله في تحديد زمن كتابة الرسالة بية اكبر.

من الضروري أن نقول إن تحديد زمن كتابة «الرسالة» ليس أمراً قليل الأهمية أو شكلياً، ذلك أنه اذا كانت الرسالة من مؤلفات المرحلة الأولى فان ما جاء في مؤلفات المرحلة الثانية ــ مما يتصل بالموضوعات المعروضة فيها ــ يكون «ناسخاً» لها أو معدلا، أما اذا كانت من مؤلفات المرحلة الثانية فانها تكون هي «الناسخة» أو للعدلة لما قبلها. ومن هنا فان التحديد الدقيق لزمن كتابتها شرط ضروري لتحديد أراء الفارابي النهائية.

#### أولا ـ تأريخ مؤلفات الفارابي ذات الصلة بالرسالة:

تبين لنا فيما سبق من مقارنات أن مؤلفات الفارابي ذات الصلة بالرسالة هي: رسالة في العقل، احصاء العلوم، أراء أهل الدينة الفاضلة، تحصيل السعادة، السياسة المدنية، فصول المدني، فصول منتزعة. ولا شك أن تحديد زمن كتابة هذه المؤلفات سيساعد على تحديد زمن كتابة الرسالة في ضوء معرفتنا بصلة الرسالة بهذه المؤلفات.

 ١ ــ رسالة في العقل: لم نجد في نص «الرسالة» اشارة صريحة الى هذا المؤلف، لكنا وجدنا ــ بمقارنة النصوص ــ اشارة واحدة الى موضوع عالجه الفارابي في «رسالة في العقل»، حيث تبينا وحدة الفكرة، وتفاصيلها، وتقارباً في الألفاظ المستعملة. ومن ثم فان من حقنا أن نعتبر هذا دليلا على أن «الرسالة» قد وضعت بعد زمن ــ يطول أو يقصر ــ من كتابه «رسالة في العقل». وإذا أخذنا عدد النصوص المطابقة كلياً أو في الغالب بعين الاعتبار، كان لنا أن نقول إن «الرسالة» أقرب زمنا ألى المؤلفات التي يكثر الاقتباس منها. ومن ثم فان وجود اشارة ضمنية واحدة الى «رسالة في العقل» في مقابل أربعة نصوص مطابقة وأربع عشرة اشارة ضمنية الى «فصول منتزعة»، يدل على أن زمن تأليف «الرسالة» أقرب إلى زمن كتابة «الفصول المنتزعة» منه الى زمن كتابة «رسالة في العقل».

ولكن، هل هناك ما يساعد على تحديد سنة بعينها، ولو على وجه التقريب، «لرسالة في العقل» بحيث نقول إن «رسالة التنبيه» قد وضعت بعد هذا التاريخ؟. اعتقد أن الرد أخرى نعرفُ تاريخها الدقيق. ان «الكتابة الأخرى» التي أعنيها هي مناظرة متى والسيرافي، والتي نقلها الينا أبو حيان التوحيدي في اثنين من مؤلفاته، ثم نقلها ياقوت عن الـتوحيدي وأثبتها في «معجم الأدباء»: لقد جرت المناظرة باتفاق عام ٣٢٠هـ. وفي «رسالة في العقل» نصوص واضحة الارتباط بما دار في تلك المناظرة، التي مثل المناطقة فيها «أبو بشر متى بن يونس»، استاذ الفارابي في المنطق؛ بينما مثل اللغو بين - المتكلمين أبو سعيد السيراف، تلميذ النحوي الشهير أبي بكربن السراج، الذي أخذ عن الفارابي دروسا في المنطق، في مقابل ما كان يعطيه له من دروس في النحو. ولعل الثقافة المنطقية ــ اللغو ية والنحوية للسيرافي \_ و بفضل ابن السراج \_ هي التي حددت موضوعات المناظرة، ورشحت السيرافي دون سواه لمواجهة شيخ المناطقة في ذلك العصر أبي بشر متى بن يونس. لهذا كان من الطبيعي أن تتعرض المناظرة لتعريف «العقل» وصلته بالمنطق، وعلاقة كل منهما باللغة بعامة والنحو بخاصة. وسنبين أن الفارابي قد عالج، في «رسالة في العقل»، بعض الموضوعات التي دارت في تلك المناظرة ذات الأصداء المدوية في مجتمع بعداد الفكري، بل سنبين بمقارنة نص من «رسالة في العقل» مع نص آخر من الناظرة أن الفارابي قد وضع رسالته كرد سريع على ما جاء في المناظرة، التي انتهت \_ كما يقول التوحيدي \_ بهزيمة أبي بشر كشخص والمنطق كعلم وافد على الحضارة الاسلامية:

# نص «رسالة في العقل»

«أمنا العقل الذي يربده المتكلمون على السنتهم فيقولون في الشيء هذا مما يوجبه العقل أو ينفيه العقل أو يقبله العقل، أولا يقبله العقل، فانما يعنون به المشهور في بادىء رأي الجميع، فان بادىء الرأي المشترك عند الجميع أو الأكثر يسمونه العقل، وأنت تتبين ذلك متى استقريت كلامهم شيئاً شيئاً مما يتخاطبون فيه وبه أو مما يكتبونه في كتبهم و يستعملون فيه هذه اللفظة عربي،

٥١ أبو نصر الفارابي: رسالة في العقل، ص٧...٨

ومن حديث السيرافي في المناظرة:

«أنت اذا قبلت لانسان: كن منطقياً، فانما تريد: كن عقلياً أو عاقلا، أو أعقل ما تقول.... واذا قال لك آخر: كن نحو ياً لغو ياً فصيحاً، فانما يريد: إفهم عن نفسك ما تقول، ثم رم أن يفهم عنك غيرك، وقدر اللفظ على المعنى فلا يفضل عنه، وقدر المعنى على اللفظ فلا ينقص منه وويه، «أن أصحابك يزعمون أن المنطق هو العقل، وهذا قول مدخول لأن المنطق على وجوه أنتم منها في سهوه وصوره.

يذكر حديث الفارابي عن معنى كلمة «العقل» عند المتكلمين في «رسالة في العقل» عند المتوافي. لقد العقل» عند السيرافي. لقد ذكر الفارابي في رسالته معاني كثيرة لكلمة «العقل» من بينها ما ذكره أرسطو في كتاب «البرهمان» و «المقالة السادسة من كتاب الأخلاق»، اضافة الى معانيها عند «المتكلمين» و و «الجمهور» (١٠»). الأمر الذي يجعل من رسالته في العقل تحليلا لغو يا لكلمة «العقل». ان بينا الفارابي لمعاني العقل رد في نظري عملي قول السيرافي في المناظرة «أن اصحابك يزعمون أن المنطق مو العقل .. الأمر المناطق مو العقل .. المنطق على وجوه أنتم منها في سهو». وواضح أن الفارابي لم يكتف بتحديد المعاني الفلسية للكلمة بل أضاف اليها معانيها في الفكر العرب الاسلامي (المتكلمين والجمهور) (١٠»).

لا نكون مغالين إذا اعتبرنا الأدلة السابقة مسوغة لاستناجنا أن «رسالة في المعقل» مؤلفة في الفترة التي تلت المناظرة، أي بعد عام ٣٧٠هـ ومن جهة أخرى فنان مقارنة معينات «المعادي «المعقل» المنكورة في «رسالة والتنبية على سبيل السعادة» مع تلك المنكورة في «رسالة التنبية معنى لم المنكورة في «رسالة التنبية «المعقل»، وذلك حين دل بالكلمة على «فعل المعرفة والادراك» لا على المعلمات أو القوة المدركة، جاء في رسالة التنبية «واسم المقل قد يقع على ادراك الانسان الشيء بذهنا، وقد يقع على الراك الانسان الشيء بذهنه، وقد يقع على الشيء الذي به يكون ادراك الانسان»، وما دمنا قد وجدنا في «رسالة التنبية على سبيل السعادة» الشرة ضمنية الى «رسالة في العقل»، اضافة الى معنى «رسالة التنبية على سبيل السعادة» الشرة ضمنية الى «رسالة في العقل»، اضافة الى معنى

.07

.00

يداموت التحدوي: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (محج الأدبان). ج 7، تحميق لو يس مرجليين، ط1 مطبعة هفية، الوسكي، القاهره، ۱۹۲۷، من ۱۰۰ – ۱۲۳ الانعاع والمؤاسة، ج ١٠ تحقيق أحده أمين وأصعد الذين، بيروت، مشعرات دار مكتبة المؤتجة، بلا تل يوني م ۱۰۰ – ۱۲۸، والنص في صفحة ۲۲ – ۱۲۰

المرجع السابق، ص ١٣٤

٥٤. أبو نصر الفارابي: رسالة في العفل، ص ٢ ــ ٤.

رسا كرن القصور بشارة الفاراس إلى الجمهور هو العزارت المطابير. انظر في ذلك ممالية المغلق ضمن العاقل وفيم القرآني، تحقيق حسين لقوتلي، ط1، دار الفكر، سروت، ١٩٧١، الصفحات ٢٠١٣ ـ ٢٠/٩ ـ ١٠/٩ ـ ومن للناسب أن نقول إن نظرية الحاسبي في المقل ترجع إلى الخلطين، جاء في كتاب أسى الحصن المعامري والمعامة والاصعادة ما يلي • فقال الفلاطون والاسعاد شيئان مضمئان أحدهما بالثاني المقل والشجارتي، والعمل والعمل، فأن التجارب إما تعرف بلعقل، والمقل إنما يزكو بالتجارب، والعمل إنما يكون بالمطم. والشجارتي، والعمل والعمل إنها التجارب إما تعرف بلعقل، والمقل إنما يزكو بالتجارب، والعمل إنما يكون بالمطم.

جديد لم يسبق نكره من قبل فان هذا كله دليل قوي على أن رسالة التنبيه مؤلفة بعد «رسالة في العقل»، أي بعد عام ٣٢٠هـ قطعاً ٢٠٥).

٢\_ الفصول المنتزعة: إن الكتاب للنشور باسم «فصول منتزعة» هو عين الكتاب الذي سبق لدنلوب أن نشره بعنوان «فصول الدني». وسأبين بالقارنة أن كتاب «فصول الدني». وسأبين بالقارنة أن كتاب «فصول منتزعة» قد نقل عن «رسالة في العقل»، بدليل ورود عبارات من الكتاب الأخير في المفصول، اضافة الى ما نعلمه من خارج النص\_أي من كتاب التراجم \_ من أن الفصول ربما يكون قد ألف في مصر عام ١٣٧٧هـ أي في أواخر حياة الفارابي.

يقول الفارابي في «فصول منتزعة»:

«يقال في الانسان إنه عاقل وإنه يعقل متى اجتمع له شيئان. أحدهما أن يكون له جودة تمييز لا ينبغي أن يؤثر أو يجتنب من الأقعال، والثاني أن يستعمل الأفضل من كل ما وقف عليه بجودة تمييز الينغي أن يؤثر أو يجتنب من الأقعال، والثاني أن يستعمل الأفضل من كل ما وقف عليه بجودة تمييز واستعمل مما ميزه أرداه وأرذله مقيل فيه أنه داعية أو خب أو خبيث. وقد يستعمل بدل قولنا فهم ما دل عليه عبارة المخاطب لم تتبه على ما كان غافلا عنه، و يستعمل بدل قولنا فهم ما دل عليه عبارة المخاطب له وارتسم في نفسه، وقد نقول إنه عقل، نريد به حصلت فيه المعقولات متصورة مرتسمة في نفسه، وقد نقول إنه عقل، نريد به حصلت فيه المعقولات في نفسه، هو أن يعلم نفسه، فو أن يعلم المعقولات. فانه لا لا في المنافق و بين المعقولات وبين العاقل و بين المعقولات و بين العاقل و بين المعقولات و بين العلومات. والمتعقل هو أن يكون له جودة رو ية في استنباط المعالم، وبين الميقولات و بين ما يفعل في عارض الما عنيه الجدليون في قولهم إن عارض لذا كان مع ذلك فاضلا بالفضيلة الخلقية. فأما ما يعنيه الجدليون في قولهم إن هذا يجربه المعقول و ينفع المغل فانهم يعنون به المشهور في بادىء الرأي عدد الجميع، فان بادىء الرأي المشترك عند الجميع أو الأكثر يسمونه المقل» (مع).

و يقابل هذا قوله في «رسالة في العقل»:

«أما العقل الذي به يقول الجمهور في الانسان إنه عاقل فان مرجع ما يعنون به هو المتعقل... فهؤلاء انما يعنون بالعاقل من كان فاضلا وجيد الروية في استنباط ما ينبغفي أن يؤثر من خير او يتجنب من شرء و يمتنعون أن يوقعوا هذا الاسم على من كان جيد الروية في استنباط ما هو ثير، بل يسمونه نكرا وداهية وأشباه هذه الاسماء... فهؤلاء انما يعنون بالعقل على المعنى الكلي ما يعنيه أرسطو بالتعقل... فمن قول هؤلاء أيضاً يلزم أن يكون العاقل انما يكون عاقلا مع جودة رويته اذا كان فاضلا

<sup>.</sup>٥٦. ساعود الى مصارنة مادة للشاظرة بمادة وسالة والعنبيه على سبيل السعادة و كمصدر لها عند الحديث عن مصادر الفارايي في الرسالة.

٥٧ أبو نصر الفارابي: قصول مسرّعة، الفصل ٨٥، ص ٨٩.

يستعمل جودة رويته في أفعال الفضيلة ليفعل، وفي أفعال الرنيلة ليتجنب، وهذا هو المتعمل. موذا هو المتعمل المتعقل عند أرسطو هو الجيد الروية في استنباط ما ينبغي أن يفعل من أفعال الفضيلة في حين ما يفعل في عارض عارض اذا كان مع ذلك فاضلا [بالفضيلة] الخلقية.

وأسا العقل الذي يردده المتكلمون على السنتهم فيقولون في الشيء هذا مما يوجبه العقل أو ينفيه العقل أو يقبله العقل أو لا يقبله العقل فانما يعنون به المشهور في بادىء رأي الجميع، فان بادىء الرأي المشترك عند الجميع أو الأكثر يسمونه العقل» (١٠٠).

ان النصين السابقين متطابقان في كثير من العبارات، ولابراز هذه الواقعة نضع العبارات المتماثلة ازاء معضها:

«العاقل من كان فاضلا، وجيد الروية في استنباط ما ينبغي أن يؤثر من خيـــر أو يتجنب من شر».

يقال في الانسان انه عاقل.. متى اجتمع له شيئان. أحدهما أن يكون له جودة تمييز لما ينبغي أن يؤثر أو يتجنب من الأفعال، والثاني أن يستعمل الأفضل من كل ما وقف عليه.

معنى المتعقل عند أرسطو هو الجيد الروية في استنباطما ينبغي أن يفعل من أفعال الفضيلة في حين ما يفعل، في عارض عارض، اذا كان مع ذلك فاضلا بالحقيقة.

المتعقل هو أن يكون له جودة روية في استباطها ينبغي أن يفعل على رأى أرسطو استباط اليسم على رأى أرسطو طاليس من أشعال الفضيلة، في حين ما يفعل، إذا كان مع نلك فاضلا بالفضيلة الخلقية.

وأما السعقل الذي يردده المتكلمون... فيقولون.. هذا مما يوجبه العقل أو ينفيه العقل، أو يقبله العقل أو لا يقبله العقل، فانما يعنون به المشهور في بادىء رأى الجميع، فان بادىء الرأى المشترك عند الجميع، أو الأكثر يسمونه العقل.

اما ما يعنيه الجدليون في قولهم ان هذا يوجبه العقل أو ينفيه العقل، فانهم يعنون به المشهور في بادىء الرأى عند الجميع، فان بادىء الرأى المشترك عند الجميع أو الأكثر يسمونه العقل.

واضح تماماً أن بين النصين تطابقاً ذا دلالة. ولما كان كتاب «فصول منتزع» أو «فصول المدني» انما هو الفصول التي انتزعها الفارابي من واحد أو أكثر من مؤلفاته السابقة، فان كتاب «رسالة في العقل» لا بد أن يكون مؤلفاً قبل كتاب «فصول منتزعة»، بمعنى أن الأخير مؤلف بعد عام ٣٢٠هـ.

٥٨. أبو نصر الفارايي: رسالة في العقل، ص ٤ ــ ٨.

وقد رأينا في المقارنات ايضا أن رسالة «التنبيه على سبيل السعادة» قد نقلت عن «فصول منتزعا» سنة نصوص وفكرة أربعة عشر نصا آخر بعناصرها وبعض الفاظها، أي أنها قد نقلت منها أكثر مما نقلت عن أي مؤلف آخر. وهذا دليل على أن الرسالة مؤلفة بعد الفصول، أذ لو كانت مؤلفة قبلها لاستحال ورود مادة «الفصول» على النحو الحرفي و مهذا الحجم.

اننا نعتقد... كما في حالة كتاب احصاء العلوم... أن في «الرسالة» اشارة شبه صريحة الى كتاب «فصول منتزعة». لقد تحدث الفارابي في «الرسالة» عن الوسط الفاضل وأعصل أمثلة متعددة عليه، ثم قال: وأما «تحديد هذه الأشياء على استقصاء فليس يحتمله هذا الكتاب اوتد استقصاء في غيره الما في وحودنا أن الكتاب الذي استقصاء في غيره الما هو وفصول منتزعة» (ص٢٠، ٢٠، ٢٧ مثلا). هذا الموضوح أكثر مما استقصاء في غيره الما هو وفصول منتزعة» (ص٢٠، ٢٠، ٢٧ مثلا). الناس فعل الخير وترك الشر، فقال بعد كلمة موجزة: «وهذا المقدار من القول فيه كام المانا، واستقصاء القول فيه هو للمعني بالنظر في علم السياسة. وقد استقصي ذلك هناك». ونعتقد أن هذه الاشارة هي الى «فصول منتزعة» (١٠»، و «تحصيل السعادة» (١٠) كما أن حديثه عن «الحر باستهال» و «اصناف اللذات» و «الأذى اللاحق باللمس» يعد اشارات صريحة الى كتاب «فصول منتزعة» (١٠).

٣ـ احصاء العلوم: وجدنا في المقارنات أن الفارابي قد أشار الى كتابه «احصاء العلوم» عندما تحدث عن «الأوائل» أو «الأوليات»، وفائدة علم المنطق. كما اقتبس منه حين تحدث عن أقسام القوة الناطقة والعلوم المتعلقة بكل قسم منها، وعلاقة المنطق بالنحو. ونعتقد أن في «الرسالة» اشارة صريحة الى «احصاء العلوم» بدلالة النص التالي:.

«اما تحصيل صنف صنف من أصناف الموجودات التي يشتمل عليها واحد واحد من هذه العلوم فليست بنا اليه حاجة هاهنا». ان هذا القول اشارة صريحة الى «اقسام العلوم» المعروضة في كتاب «احصاء العلوم». فليراد الفارابي نظريته في تصنيف العلوم موجزة بدون شرح يبل على أنه يعدها معروفة لقارئه. وهذا ما دعاه الى الاكتفاء برؤوس التقسيم. ومن ثم فان في وسعنا في ضوء النصوص والاشارة السابقة أن نقرر وبدون أدنى ريب، أن رسالة «التنبيه على سبيل السعادة» مؤلفة بعد كتاب «احصاء العلم».

٤ ــ أراء أهل الدينة الفاضلة:

تحدث ابن أبي أصيبعة عن تأليف الفارابي لكتابه «أراء أهل المدينة الفاضلة»

٩٩ أبو نصر الفارابي: فصول منتزعة، انظر بخاصة ص ٣٠ ــ ٢١.

٦٠. أبو نصر الفارايي: ، حصيل السعادة، أنظر بخاصة الصفحات ٧١ ــ ١٨٠ السباسة المدنية، ص ٨٧ ـــ ٨٨.

أبو نصر القارابي: قصول منتزعة، وانظر بخاصة عن ٨١.

فقال: «ابتدأ بتأليف هذا الكتاب ببغداد، وحمله الى الشام في آخر سنة ثلاثين والثمائة، وتممه بدمشق في سنة احدى وثلاثين والثمائة، وحرره. ثم نظر في النسخة بعد التحرير فاثبت فيها «الأبراب». ثم ساله بعض الناس أن يجعل له قصولا تدل على قسمة معانيه، فعمل القصول بعصر في سنة سبع وثلاثين»،،، والثمائة.

يدل هذا النص بوضوح على أن «آراء أهل للدينة الفاضلة»... وهو أول مؤلفات الفارابي في الفلسفة الاجتماعية ... السياسية ... قد ابتدأ تأليفه في عام ٣٣٠هـ في بغداد. ونحن نعلم أن الفارابي قد ارتحل في ذلك العام الى بلاط سيف الدولة الحمداني في حلب، ونرجح أن يكون قد ذهب من هناك الى دمشق حيث تمم كتابه عام ٣٣١هـ(١٦).

لا ندري ما اذا كان الفارابي قد حمل بعد هذا التاريخ رسالة من سيف الدولة الشيعي في حلب الى الخليفة الفاطعي في القاهرة، لكننا نعلم أنه كان في مصر عام ٣٦٣هـ حيث عمل «الفصول». ثم عاد الفليسوف في ذلك العام الى دمشق (ربما حاملاً جواب الخليفة)، وأقام فيها فنرة قصيرة سافر بعدها ثانية الى مصر (ربما برسالة ثانية)، فابن أبي أصبيعة يقول: «نقلت من خطبعض المشايخ أن أبا نصر الفارابي سافر الى مصر سنة أمان وثلاثين وثلثمائة ورجع الى دمشق وتوفي فيها في رجب سنة تسع وثلاثين . والثمنات المائنية في مصر لم تزد على عام واحد.

والسؤال الآن هو التالي: هل الناس الذين سألوه أن يجعل لآراء أهل المبينة الفاضلة فصولا هم من المصريين، بقرينة قول ابن أبي أصييعة «فعمل الفصول بمصر في سنة سبع وثلاثيين»؟. وهل كتب الفارابي شيئاً بمصر خلال أقامته الثانية؟.

## ٥ \_ السياسة المدنية:

يقول د. فوزي نجار محقق كتاب «السياسة المدنية»: «لو قابلنا «الدينة الفاضلة» بـ«السياسة المدنية» مقابلة الخذة الوجدنا تشابها يكاد يكون نقلا حرفياً في كثير من الفصول، غير أن هنالك تضايراً بين النصين وفي الأماكن التي يبحث فيها المؤف نفس الموضوع، لا شك في أن تصانيف الفاراسي في الفاسفة المدنية عديدة وفيها الكثير من التكرار، ولكن دراستنا لمؤلفاته توحي بأن له غاية بعيدة المرمى، واننا نرجح أن المعلم الثاني صنف «كتاب السياسة المدنية» و «كتاب المدينة الفاضلة» «خلال السنوات الأخيرة من حياته، فهي حصيلة تفكيره الطويل و ينبغي أن يوليها القارىء اهتمامه» (ه).

۲۲، ۹۲٪ ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقاف الأطباء، تحقيق د. نزار رضا، دار مكتبه الحياة، بيروت، ١٩٦٥، ص ٦٠٨

الرجم السابق، ص ٢٠٢.

٦٥ أبو نصر الفارابي. السياسة الدنية، ص ١٨ ــ ١٩.

معنى هذا أن «السياسة المنية» «كاراء أهل المدينة الفاضلة» و «كتاب الملمية الفاضلة» و «كتاب الملمية الفاضلة» و «لملة» و «المقه من المؤلفات المتاخرة. ولكن متى الفه الفارابي: قبل «المدينة الفاضلة» و «الملة» و «المقصول» أو بعدها ?. الثابت في التاريخ و بالمقارنة أن «المفصول» قد الف عام ١٣٧هـ كان كتاب «المدينة الفاضلة» عام ١٣٠هـ ١٣٠هـ كان كتاب «المهامة المدينة»، أنها لم ١٣١هـ أن المدة ما بين عام ١٣١هـ أن المنافقة المدينة»، أنشهب الى أن المدة ما بين عام ١٣١هـ أن المقتلة وأنهية المؤلفين يرجعان من عام ١٣١هـ أن المقتلة المدينة المؤلفين يرجعان من حيث المبدأ الى هذه الفترة وهما: «المئلة» و «السياسة المدنية».

يقول ابن خلكان:

«ذكر أبو نصر في كتاب الموسوم بـ«السياسة المنتية»، إنه ابتدا بتأليفه في بغداد، وأكمله بمصر، ثم عاد الى دمشق وأقام بها»(٢٠).

ليس لنا أن نفترض بدون مبرر ان ابن خلكان قد خلط بين كتاب «المدينة الفاضلة» التي قال ابن أبي أصيبعة إن الفارابي قد ابتدا بتاليفه في بغداد وعمل فصوله بمصر و «السياسة المنبية»، فضلا عن أن ابن خلكان يقول إن الكتاب قد أكمل بمصر، ونحن نعلم أن «المدينة الفاضلة» قد أكمل بدمشق. كل ما كتابين أن نستنتجه من هذا أن الفارابي كان يعمل في أواخر أيام إقامته ببغداد في كتابين: «المدينة الفاضلة» و«السياسة المدينة»، وأن الأول قد أكمله في دمشق عام ٣٣ه، بينما أكمل الثاني في مصر حيث عمل أيضاً «الفصول»، وهذا الأمر يفسر للا تطابق كثير من عبارات هذه الكتب الثلاثة،

ما دام أن الشارابي قد ابتدأ بتأليف كتاب « السياسة المدنية» في بغداد فهو سابق الن على كتاب «الملة». بحيث يمكن أن نقول إن كتاب الملة الذي يحدد منهج «المدينة الفاضلة» و «السياسة المدنية» بيان منهجي لاحق، وضعه بالنسبة لهذين المؤلفين ــ كوضع مقدمة ابن خلدون من تاريخ «العبر».

## ٦ ـ كتاب الملة:

حقق د. محسن مهدي «كتاب الملة ونصوص أخرى»، ودرس علاقته بكتابين للفارابي هما: «الدينة الفاضلة» و «السياسة المدنية»، فقال:

يذكر كتاب «الملة» «القارىء بكتابين للفارابي في العلم المدني هما «مبادىء أراء أهل المدينة الغاضلة» و «السياسة المنية». وهذان الكتابان... بيحثان في مواضيع تكاد

٦٦. ابن خلكان: وفيات الأعبان، ج ٥، تحقيق د. إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ١٩٧٧، ص ١٥٥.

تكون واحدة و يتفق نصاهما في مواضع عديدة وان اختلفا في مواضع أخر» (١٧).

أما كتاب الملة فانه «لا يعطي الملة التي يجب أن يشرعها واضع الشريعة لأمة ما أو لمدينة ما أو في وقت ما، بل بيين الأصول التي يجب أن يعرفها واضع الملة و يتبعها في وضع الملة. أما «المدينة الفاضلة» و «السياسة المدنية» فتعطي الآراء والأفعال وكأنها تشرع ملة ما أو تعطي مثالا يجب أن ينظر اليه من يريد وضع ملة ما في أمة ما أو في زمان ما»(م).

«وعلى هذا فان «كتاب الملة» يبحث في الأصول التي بنى عليها الفارابي تركيب «المدينة الفاضلة» و «السياسة المدنية» والنهج الذي استخدمه في هذين الكتابين»(١٠).

لنا أن نفهم مما سبق أن «كتاب الملة» سابق منطقياً لا زمنياً بالضرورة على كتابي 
«مبادى أراء أهل المدينة الفاضلة» و «السياسة المدنية»، كما ألفت مقدمة ابن خلدون بعد 
تاريخه. لقد وجد د. محسن مهدي في الفصول التي ألحقها بكتاب «الملة ونصوص أخرى» 
الشارات صريحة الى كتاب سيؤلف لاحقا، و يعتقد أنه كتاب «فصول منتزعة». ونحن نورد 
هاهنا تص عبارة د. مهدى:

«يقول الفارابي في الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من «الفصول»: «ثم الذي كان ينكر في هذا الموضع أن يبين أنه لا يمكن أن يجعل سببا الموجودات على أنه مادة لها... لكننا أرجأنا ذلك ألى الزيادات». والفارابي يعيد ذكر والزيادات» هذه في آخر الفصل السادس من هذه «الفصول» فيقول: «وها هذا كان ينجغي أن ننكر مثالات الفصل. ولكن رأينا أن نرجثها إلى الزيادات» تم نردف بعد ذلك بأسل آخر...». فهذان نصان يدلان على أن الفارابي كتب «المدينة الفاضلة» و «الأبواب» و «الفصول»، وكتب أن إداد أن يكتب «المرتبكت في «المرتبادات»، فهل كتب الفارابي «يكادات» كتاب الفارابي «ويادات» كتاب المناسلة» وأرجىء على يمكتب أن هذا السؤال «المدينة الفاضلة»، وها دين من هذا السؤال «المدينة الفاضلة»، وها بدام بدام هدي على هذا السؤال القاريات، دام بدام بدام هدي على هذا السؤال الذيادات» قد ذكرت في «الفصول المنتزعة» (٣٠)، يجيب در مهدي على هذا المؤال «الزيادات» قد ذكرت في «الفصول المنتزعة» (٣٠).

خلاصة التحليلات السابقة أن الفارابي قد كتب «المدينة الفاضلة» عام ٣٠٠ـ ٣٣١هـ، وشرع، في الوقت نفسه، بكتابة «السياسة المدنية»، ثم كتب «الأ بواب» في دمشق. وارتحل بعد هذا الى مصر حيث أكمل كتابه «السياسة المدنية» حوالي عام ٣٣٤هـ، ووضع كتاب «الملة» و «فصول منتزعة» ــ الذي ربما يكون هو «الفصول» التي أشار اليها ابن أبي

<sup>74.</sup> ٦٧. أبو نصر العارابي . كتاب الملة ونصوص أخرى، تحفيق د. محسن مهدي، دار المشرق (للطبعة الكاتوليكية)، بيرون، لينان، ١٩٦٨، ص١٢،

٦٩ المدر السابق، ص ١٣.

٧٠. المعدر السابق، ص ٣٠.

٧١. الصدر السابق، ص ٢١.

أصيبعة في مصر أيضا عام ٢٣٧هـ، وبعدها رجع الى دمشق ليعود ثانية الى مصر في العام التالي ٢٣٨هـ، وما دام القارابي قد أكمل فيما يبدو «السياسة المدنية» في مصر اضافة الى «الملة» و «الفصول»، فمن الواضح أن اقامته قد طالت.

السؤال الآن هو التالي: ماذا تفيد رسالة «التنبيه على سبيل السعادة» من تحديد زمن كتابة المؤلفات السابقة؟. لقد وجدنا في «رسالة التنبيه» نصوصاً كثيرة، مطابقة ومشابهة لما في المؤلفات الاجتماعية — السياسية المتاخرة، ولا تصع الاشارة الى هذه الكتب جميعها ما لم تكن مؤلفة ومتداولة بين الناس، الأمر الذي يقطع بأن «رسالة التنبيه» قد الفت بعد هذه الكتب جميعها. وإذا كان الفارابي يؤلف خلال اقامت في مصر كتابا كل عام، فمن المرجح أن يكون قد وضع كتاب «فصول منتزعة» بين عام ٣٣٥ هـ وعام ٣٣٧ هـ وما دمنا قد وجدنا في «رسالة التنبيه» نصوصاً كثيرة من هذا الكتاب — واكثر من أي كتاب آخر للمؤلف — فالمرجح أن «الرسالة» نصوصاً كتبر عام ١٣٨ هـ وعام ٣٣٨ هـ

ان هناك مؤشراً تاريخياً يرجح صحة تحديدنا لزمن تأليف «الرسالة»، فمن المعلوم أن إلى ندكر لرسالة «التنبيه على سبيل السعادة»، و بهذا العنوان بالذات، قد ورد في سجل مؤلفات عبد اللطيف البغدادي، الذي عاش في مصر وعاصر ابن أبي أصبيعة، المترجم الذي نقل البينا أن للبغدادي رسالة في جواب مسألة وردت في رسالة التنبية على سبيل السعادة للشارابي، وفي حدود ما نعلم فان أحداً من المشارقة لم يذكر «الرسالة» أو أمتم بالرد على شيء فيها، وترجح هاتان الواقعتان الاعتقاد بأن الفارابي قد كتبها في مصر، فتوافرت لأملها فرصة العلم بها دون سواهم، أو لنقل قبل سواهم. فاذا علمنا يقينا أن الفارابي كان في مصر، في سنة سبع وشلاثين وثلاثمائة عرفنا أن الرسالة قد كتبت ما بين عام ٣٢٧ هـ

اذا صح الاستنتاج السابق فان «رسالة التنبيه» اشبه ما تكون بتلك المحاضرات التي يلقيها العلماء الزائرون، ولعلنا نجد في اسلوبها السلس واقتباساتها من المؤلفات السابقة ما يرجع هذا التصور. وقد لا نكون مخطئين أذا استنتجنا من تكرار الفارابي في «الرسالة» لأفكار معينة، وبالألفاظ نفسها تقريباً، أن «هذه الأفكار» هي مفاتيح فلسفته، والعناصر الثابتة في تفكيره. وإذا كان المنجج التاريخي يلح، في مجال معرفة الصورة الأخيرة لفكر أي فيلسوف، على العناصر المتغيرة، فإن ما يفوق هذا أهمية، في نظرنا، أنما هو هذه العناصر الثابتة التي تؤف القيامات العميقة للفيلسوف.

وعلى أي حال، فان «رسالة التنبيه» تحتل ــ تحت كل اعتبار، وفي ظل أي تصور ــ مكانة متميزة بين مؤلفات الفارابي الفلسفية. وهذا ما يدفعنا الى رد الشكوك التي أثارها ــ بقصد أو بدون قصد ــ بعض الباحثين المعاصرين في مكانة الرسالة والحقل الذي تنتمي اليه، وفي زمن تأليفها.

# رابعا \_ التشكيك في مكانة «الرسالة» من مؤلفات الفارابي:

ان الأدالة التي حصلنا عليها كافية — فيما نرى — في تحديد الرحلة الفكرية التي صدرت عنها، والحقل الفلسفي الذي تنتمي اليه، وزمن كتابتها، الا أنني رأيت ترسيخ الميقين في الحكم السابق بعرض وتحليل الشبهات التي قد تثيرها في الذمن بعض الكتابات السابقة على نشرنا لهذه الرسالة، القد ذهب د. محسن مهدي — وهو محقق و باحث ممتاز — السابقة على نشرنا لهذه الرسالة، المنستعملة في المنطق، وعلى أن الحزء الأول هو في أنده الحزء الشاني من مؤلف كبير في المنطق، وعلى أن الجزء الأول هو الرسالية منطقيا وليس خلقيا، ونسبها الى الرحلة الأولى الا الثانية، مما يترتب عليه — اذا كان صحيحا — اختلاف جذري في زمن كتابتها، وأهميتها المتميزة الناجمة عن مكانتها الذا كان صحيحا — اختلاف جذري في زمن كتابتها، وأهميتها المتميزة الناجمة عن مكانتها اعتبار المنطق، مرضوعا للرسالة، الثانية — تفسير ما ورد في «كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق، من اصالات الى الجزء الأول باعتبارها اشارات الى «رسالة التنبيه على سبيل السعادة». الثالثة — ربط الفقرة الأخيرة الواردة في رسالة التنبيه على سبيل اللسابق الذكر. ان نقض هذا الرأي يستلزم منا أن نعرض بالتفصيل لهذه التشكيكات تصويداً المنقضة.

الحجة الأولى ـ يقول د. محسن مهدي: «أن «كتاب الألفاظ» هو الجزء الثاني من كتاب جامع للفارابي في المنطق يسمى «الأوسط الكبير» أو «المختصر الكبير». وأن المجزء الأول من هذا الكتاب هو كتاب «التنبيه»، والجزء الثالث هو كتاب المقولات ، m».

أما أن كتاب «الألفاظ» هو الجزء الثاني و «للقولات» هو الثالث فلا اعتراض عليه، بل ان ما ذكره الفارابي في خاتمة كتاب «الألفاظ» يعد دليلا على صحته، يقول: «قد أتى هذا القول على الأقاو يل ألتي بها يسهل الشروع في صناعة المنطق. فينبغي الآن أن نشرع ونبتدىء بالنظر في الكتاب الذي يشتمل على أول أجزاء هذه الصناعة وهو كتاب المقولات» ٣٠٠.

أمـا قـولـه ان كـتاب«التنبيه» هو الجزء الأول، السابق على كتاب «الألفاظ»، فينبني عـنـده على أمـريـن. الأول ــ وجـود اشـارات في كـتاب «الألفاظ» الى كتاب أخر سابق عليه، الثاني ــ ربط هذه الأشارات بكتاب التنبيه من خالل احالة متبادلة في الكتابين:

القارابي: كتاب الألفاظ السلعملة في النطق، محقيق د. محسن مهدي، دار الشوق، ط١، الطبعة الكاتوليكية، ١٩٩٨،
بروت لبنان، ص ٨٨، وانظر أيضًا ص ٢٤.

وفيما يتعلق بالنقطة الأولى فان د. محسن مهدي قد قال: ان كتاب الألفاظ «ليس أول جزء من أجزاء الكتاب الجامع، بل يسبقه كتاب آخر. والفارابي يذكر هذا الكتاب الاخر في شلاشة مواضع من كتاب «الألفاظ». يقول في للوضع الأول: «وقد قيل في الكتاب الذي قدم على هذا الكتاب إي قوة يفيدها صناعة المنطق واي كمال الكتاب الذي قدم على هذا الكتاب القوت ١٩٥١. ويقول في الموضع الثاني: «وبالجملة فانه يتبين أن قوة الذهن التي حددناها في الكتاب الذي قبل هذا انما الموضع الثالث الذي يشير اليه د. محسن مهدي فهو الفقرة (٥٩) وفيها يقول الفارابي، أما الموضع الثالث الذي يشير اليه د. محسن مهدي فهو الفقرة (٥٩) وفيها يقول الفارابي، ومرمنفعة هذه الصناعة أنها....تكسب القوة أو الكمال الذي تكرناه في الكتاب الذي شيل هذا إلى مفخود بأن على الشارات السابقة على وجود جزء أول ممفخود أي خطا على الأطائق. أن الخطأ يكمن، على وجه التحديد، في استدلاله على أن

«إن الفقرات ٥٣ ــ ٥٥ من كتاب «الألفاظ» التي يرد فيها هذان النصان تعدد أصناف الفياد الذي قدم على هذا الكتاب». أو في أصناف القيادات الذهن التي لم تعدد في «الكتاب الذي قدم على هذا الكتاب». أو في «الكتاب الذي قبل هذا» بل عددت «ها هذا. أي في كتاب «الألفاظ». ولكن هذه الأصناف قد عددت في «الرسالة» «». [يعني رسالة صدر بها أبو نصر محمد بن محمد الفارابي كتاب هي النطق]. و بالتالي هان المنطق يقضي بأن الرسالة الذكورة ليست هي الجزء الأول المفود والسابق على كتاب الألفاظ.

هنا ينتقل د. مهدي الى البحث عن الكتاب المفقود مستدلا من الحقائق السابقة على طبيعته وموضوعه، فيقول: «هناك اذن كتاب قدم على كتاب «الألفاظ»، فيه قول اللفارابي في المقوق المتي تفيدها صناعة المنطق، والكمال الذي يكسبه الانسان بها» ٢٨١، يجانب المحقق الصواب بعد هذه النقطة، أعني حين يعد «رسالة التنبيه» الكتاب المفقود المشار اليه بالنصوص السابقة. يقول:

«في تحديد هذه القوة هناك كتاب للفارابي عنوانه «كتاب التنبيه على سبيل السعادة» نشر في حيدر آباد عام ١٣٤٦. ولم يثل هذا الكتاب اهتمام الدارسين لكتب الفارابي المنطقية، ولعل سبب ذلك أن عنوانه يدل على أنه كتاب في السياسة أو الأخلاق لا في المنطق... ولكن دراسة الكتاب تبين أنه يبحث في قرى النفس عامة، وقوى

٧٤. الصدر السابق، ص ٩٦.

٧٠. المدر السابق، ص ١٠٠.

٧٦. المصدر السابق، للعدمة، ص ٢٤ ... ٢٩.

٧٧. الصدر السابق، ص ٢٠٤.

٧٨. الصدر السابق، القدمة، ص ٢٥.

٧٩. الصدر السابق، ص ٢٥

«التمييز»، أو «الذهن» خاصة، وتعديدها، وتحديدها، والصنائع والعلوم التي تحصل لنا بها جودة التمييز التي تحصل بقوة الذهن، الى أن بنتهي الى بحث «صناعة النطق»... وعلاقته بصناعة النحو. فيبين أن المنطق هو أول شيء يشرع فيه بطريق صناعي، و يشير الى ضرورة الشروع باحضار «أصناف الألفاظ الدالة على أصناف المعاني المعقولة»...» ( م).

تتمثل عدم صحة الاستدلال السابق في اعتبار معالجة الفارابي موضوع المنطق في رسالة التنبيه شرطاً كافياً لصحة القضيتين التاليتين. الأولى ــ ان رسالة التنبيه بحث في المنطق. الثانية ــ أن حديث الفارابي في الرسالة عن القوة التي تفيدها صناعة المنطق، والكمال الذي يكسبه الانسان بها، دليل كاف على أن «الرسالة» هي الجزء المفقود والسابق على كتاب «الألفاظ».

يبدو لي أن المحقق قد أحس بضعف الحجة السابقة، بدليل محاولته تدعيمها ببينة جديدة وأخيرة، فهو يشير الى الفقرة الأخيرة من كتاب «التنبيه» ونصها: «ونحن اذا كان قصدنا أن نلزم فيه [أي المنطق] الترتيب الذي يوجبه الصناعة، فقد ينبغي أن نفتح كتابا من كتب الأوائل به يسهل الشروع في هذه الصناعة بتعديد أصناف الألفاظ الدالة. فيجب أن نبتدىء به ونجعله ثالثاً (اقرأ: تالياً) لهذا الكتاب...»(٨٨).

ان قوة هذه البينة كامنة في اعتبار الحقق الفقرة السابقة اشارة، من الفاربي، الى كتاب لاحق يبحث في اصناف الألفاظ الدالة. فمن خلالها ترتبط البينتان السابقتان: ان في كتاب «الألفاظ» احالة الى كتاب يبحث في القوة والكمال اللذين تحققهما صناعة المنطق (وهذا موجود على حد قوله في كتاب التنبيه)، كما أن في اخر « رسالة التنبيه» احالة الى كتاب يبحث في «أصناف الألفاظ الدالة»، وهذا متحقق في «كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق». وعليه فأنه لأمر صحيح – فهما يرى أن نقتبر «رسالة التنبيه» الجزء الأول الملفقود من الكتاب الذي يؤلف كتاب «الألفاظ» جزءه الثاني.

ان علينا الآن أن نحلل «الوقائع» التي استند اليها د. مهدي في استدلاله:

١ ــ هـل يمكن القول، بصورة صحيحة من الناحية النطقية، ان معالجة الفارابي موضوع المنطق في «رسالة التنبيه» سبب كاف للقول بأن الرسالة بحث في المنطق؟. ان هذا الاستدلال لا يصح عندنا الا في حالة واحدة، وهي الحالة التي تكون فيها الرسالة كلها أو معظمها ــ بحثا في قضية أو قضايا منطقية. وأذا سلمنا بهذا الأمر معياراً لتحديد موضوع الرسالة، فأن كل ما يلزم بعدئذ هو النظر فيها.

بيننا في تحليلنا «للرسالة» ان للادة الأخلاقية تستغرق ٧٥٪ من حجمها، وأن الحديث في معاني العقل، والأوليات، وفائدة المنطق، وعلاقته بالنحو لا يحتل أكثر من

٨٠. الصدر السابق، ص ٢٥ ــ ٢٦

الصدر السابق، ص ٢٦ \_ ٢٧.

37% من حجم الرسالة. هذا من جهة « الكم»، أما من جهة الكيف فان الرسالة تعالج سبعة عشر موضوعا موزعة على النحو التالي: ١ - ١٣ ( في الأخلاق). ١٣ ـ أقسام القوة الناطقة والعلوم المتعلقة بكل قسم. ١٤ ـ معاني المقل، ١٥ ـ فائدة علم المنطق ١٦ ـ علاقة المنحو بالمنطق ١٧ ـ الأوليات. وبين من هذا أن القضايا المتصلة بالمنطق من قريب أو بعيد لا تزيد على أربعة موضوعات من أصل سبعة عشر موضوعا. فكيف يمكن أن يستنتج من هذه الوقائع وبطريقة صحيحة أن «رسالة التنبيه» بحث في المنطق؟. أليس الاستثناء المصبح هو القول أنها رسالة في الأخلق؟.

Y\_ ان طبيعة الموضوعات المعالجة في «رسالة التنبيه»، والحجم المعطى لكل منها دليل حاسم على انطباق عنوان الرسالة على مانتها: انها تنبيه للجاهل على سبيل السعادة الزائفة، فمن الطبيعي أن تبتدأ بتعريف السعادة الزائفة، فمن الطبيعي أن تبتدأ المعادة الزائفة، ببيان ارتباطها بالفضيلة. الأمر الذي يقتضي تعريف الفضيلة، ولوسط الفاضل، وكيف يتحصل عليه، ودور «العادة» في ترسيخها، ومكلتة الفضيلة من النفس، ومقابلة ذلك بصحة الجسم. وما دام الفيلسوف قد تحدث عن دور العقل في الحياة الفاضلة فمن الطبيعي أن يتحدث عن دور الادراك الصحيع المؤسس على المنطق، إن الأخير ضروري لكل من ينشد تفكيراً صحيحاً يهديه إلى الفضيلة.

٣- لـاذا لا نرجع الى الفارابي نفسه في تحديد «الموضوعات المنطقية» و «موضوعات السلم المدني». ان تحريف للأخير سيقرر ما اذا كانت الرسالة التي بين ايدينا كتابا في المنطق أو في العلم المدنى (الأخلاق والسياسة). يقول ألفارابي في كتاب «الملة»:

أ – ووالعلم المدني يفحص أولا عن السعادة. و يعرض أن السعادة ضربان: سعادة يظن بها أنها سعادة من غير أن تكون كذلك، وسعادة هي في الحقيقة سعادة – وهي التي تطلب لذاتها ولا تطلب في وقت من الأوقات لينال بها غيرها، وسائز الأشياء الأخر انما تطلب لنتال هذه، فاذا نيلت كف الطلب، وهذه ليست تكون في هذه الحياة بل في الحياة الأخرة التي تكون بعد هذه، وهي تسمى السعادة القصوى. وأما التي يظن بها أنها سعادة وليست كذلك فهي مثل الثروة والذات أو الكرامة وأن يعظم الانسان أو غير ذلك من التي تطلب وتقتنى في هذه الحياة من التي يسميها الجمهور خيرات وم.

ثم يمضي الفارابي لبيان موضوعات العلم المدني: الفحص عن الأفعال والسير والملكات(٢٨)، رئيس للدينة الفاضلة(١٨)، السير والأخلاق والملكات التي تجعل أهل المدينة سعداء أو أشقياء (٨٨). وواضح من هذا التحديد لموضوعات «العلم المدني» أن البحث في السعادة ــوهو موضوع الرسالة ــجزء من العلم المدنى لا المنطق.

ب ... «والعلم المدنى الذي هو جزء من الفلسفة يقتصر فيما يفحص عنه من

الفارابي: كتاب اللة ونسوص أخرى، ففرة (١١)، ص ٥٧.
 ٨٢. ٨٤. ٨٥. ألصدر السابق، الفقرات ١٢. ١٦، ١٨٠ الصفحات ٥٣. ٨٥.

الأفعال والسير والملكات الارادية وسائر ما يفحص عنه على الكليات واعطاء رسومها. و يحرف أيضاً الرسوم في تقديرها في الجزئيات كيف وبأي شيء و بكم شيء ينبغي أن تقدر، و يتركها غير مقدرة بالفعل، لأن التقدير بالفعل لقوة أخرى غير الفلسفة... وهذا العلم جزمان: جزء يشتمل على تعريف السعادة، وما هي السعادة في الحقيقة، وما هي المظانون بها أنها سعادة، وعلى احصاء الأفعال والسير والأخلاق... الكلية التي شأنها أن تكون في المدن والأمم، و يميز الفاضل منها من غير الفاضل. وجزء يشتمل على تعريف الأفعال التي بها تمكن الأفعال... وترتب في أهل المدن، والأفعال التي بها يحفظ عليهم ما مكن فيهم»(ده.)

جـــ «أما العلم المدني فانه يفحص عن أصناف الأفعال والسير الارادية... التي عنها تكون تلك الأفعال والسير، وعن الغايات التي لأجلها تفعل، وكيف ينبغي أن تكون محوودة في الانسان، وكيف الوجه في ترتيبها فيه على النحو الذي ينبغي أن يكون وجودها فيه، والوجه في حفظها عليه. و يعيق الغايات التي لأجلها تقعل الأفعال وتستعمل السير، و يبين أن منها ما هي في الحقيقة سعادة وأن منها ما هي مظنون أنها سعادة من غير أن تكون كذلك، وأن التي هي في الحقيقة سعادة لا يمكن أن تكون في هذه الحياة، بل في حياة أخرى بعد هذه وهي الحياة الأخرة. والمظنون به سعادة مثل الثروة والكرامة في حياة أخرى بعد هذه وهي الحياة بل الحياة، بن وبيين أن واللذات اذا جعلت هي الحقيقة سعادة ألافعال والسير، و يبين أن

د ... «هذا العلم جزءان. جزء يشتمل على تعريف السعادة، و يميز ما بين الحقيقة منها وين الحقيقة المنها والمعادة به المنها والمعادة في المدن والأمم، منها والمنظنون به ... وجزء يشتمل على وجه ترتيب الشيم والسير الفاضلة في المدن اللكية غير وعلى تعريف الأفعال الملكية التي بها تمكن... ثم يحصي أصناف المهن الملكية غير الفاضلة.. [وهذه في كتاب بوليطيقي وهو كتاب السياسة لأوسطوطاليس، وهو أيضا في كتاب السياسة لأفلاطون وفي كتب أفلاطون وغيره...]» (١٨)

3 — إن عنوان «الرسالة» هو من وضع الفارابي نفسه، ولا يوجد لدى احد من الباحثين — قدامى ومحدثين — شك في هذا. ولا دليل على أن العنوان من وضع الناسخين أو غيرهم. و يلزم من هذا أن قول د. مهدى إن عنوان الكتاب يدل إظاهريا لا في واقع الصحال] على أنه كتاب في السياسة والأخلاق لا في المنطق، قول ينتهي الى أن الفارابي المنطقي لم يكن يعرف الفارق بين «المنطق» و «الأخلاق»، بدليل أنه يطلق عنوانا أخلاقيا على بحث منطقي... أليس في هذا الافتراض من التعسف والتجني على الفارابي قدر لا يقي بحث منطقي... أليس في هذا الافتراض من التعسف والتجني على الفارابي قدر لا يقبل منصف؟ اليس هذا التعسف اذن دليلا على خطأ ما ذهب اليه د. مهدى حين اعتبر

٨٦. الصدر السابق، الققرة (١٥)، ص٩٥.

٨٧. الفاراسي · كتاب الملة ونصوص أخرى، الفقرة (١)، ص ٦٩، وانظر أصل النص في «احصاء العلوم»، ص ١٦٤ ــ ١٢٥.

٨٨ الصدر السابق، الفقرة (٣)، ص ٧٧، وأصل النص في «احصاء العلوم»، ص ١٣٧ ــ ١٣٨.

الكتاب بحثاً في المنطق، مستدلا من هذا الافتراض غير المقبول على عدم مطابقة العنوان لمادة الكتاب؟.

 واضح أنه ليس للكاتب أن يقول: أن العنوان من وضع انسان أخر، لأن هذا افتراض لا دليل عليه ولا مسوغ له. لقد عرف عبد اللطيف البغدادي الرسالة بالعنوان الذي عرفها به أيضاً من ترجم للغارابي من القدماء.

٦... ان افتراض عدم مطابقة العنوان لمادة «الرسالة» مسوغ ضمنيا عند د. مهدي بافتراض أن «الرسالة» جزء من مؤلف ضخم. بمعنى أن النساخ قد جزأوا هذا العمل الى كتب، فاحتاجوا عند ثد الى اعطاء كل كتاب اسما. ولكن لو صح هذا لكنان من الضروري أن تصلنا من القشراسفة الذين تتلمذوا على الفارابي ولو كلمة واحدة عن هذا الأمر، وأن يشير ولو واحد من كتاب التراجم إلى المسالة. فإذا لم يصلنا شيء من هذا، ووجدنا كتاب التراجم قد ميزوا بين هذه الرسالة والمؤلفات الأخرى، قلنا إن هذا الاجماع ما كان ليحصل لولا أنه مطابق للواقع التاريخي.

هكذا يتهافت الشق الأول من الحجة التي قدمت للتدليل على أن «رسالة التنبيه» بحث منطقي: وهو ما أراد د. مهدي أن يمهد به لاعتبار «الرسالة» جزءاً من المختصر الكبير في المنطق. أن علينا أن ننتقل الآن الى تحليل الشق الثاني من الحجة، والمتمثل في قبله إن «رسالة التنبيه» قد عالجت للوضوع الذي قال الفارابي في كتاب «الألفاظ» إنه قد عالجه في «الألفاظ»:

١ ـ معلوم للباحثين في كتابات الفارابي أن الفيلسوف قد أمضى في حقل الدراسات المنطقية معظم حياته: لقد بدأ سيرته الفلسفية بدراسة المنطق على يد يوحنا بن حيلان، وأبي بشر متى، ثم عمل في تلخيص منطق أرسطو وأقوال شارحيه، وانتقل الى شرح منطق أرسطو على نحويقر به من العقل العربي المسلم، وتشهد كتب التراجم أن للفارابي عدداً كبيراً من «الرسائل» و «الكتب» المنطقية. ومن المائوف أن تتكرر الأفكار والعبارات في مثل هذه الكتب ما دامت «ملخصات» أو «شروحا» لكتاب بعينه أو كتب بعينها.

إن ما أقصد أن أقوله هو التالي: لو لم يكن للفارابي في المنطق سوى كتاب واحد هو 
«رسالة التنبيه»، على افتراض أنه كتاب في المنطق، لصح القول إن الاشارات، الواردة في 
«الألفاظ» إلى كتاب سابق في المنطق، لا بد أن تكون الى هذا الكتاب بعينه. ولكن ما دام 
ان للفارابي عددا كبيرا من الرسائل والكتب المنطقة التي تدور — على نحو أو أخر — حول 
موضوع واحد، فأن افتراض كون الإشارات الواردة في «الألفاظ» هي اشارات الى هذا 
الكتاب دون ذاك افتراض تعسفي لا مرجح له على الاطلاق، انه مساو لافتراضي ــ مثلا۔ 
أن هذه الاشارات هي للكتاب (ب) أو (ج). وقول للحقق، انه لم يعثر على للوضوع، الذي 
قال الفارابي في «الألفاظ» أنه عالجه في الكتاب السابق، في أي من كتب الفارابي للعروفة 
باستثناء كتاب «التنبيه»، ليس دليل ذا قيمة حاسمة، فر بما يعثر هو أو غيره من الباحثين 
باستثناء كتاب «التنبيه»، ليس دليل ذا قيمة حاسمة، فر بما يعثر هو أو غيره من الباحثين

على هذا الموضوع في المستقبل في مؤلف منطقي آخر، سواء مما هو معروف لنا أو مما يمكن أن يكتشف من مؤلفات الفارابي التي لم يعثر عليها حتى الآن رغم معرفتنا باسمائها.

٢ ــ لم نعثر رغم قراءاتنا «للرسالة» مرات كثيرة ــ على الموضوع الذي أشير اليه في «الألفاظ»، وقال د. مهدي إنه قد وجده في «الرسالة»؛ أعني الحديث «عن القوة التي تغيدها صناعة المنطق، والكمال الذي يكسبه الانسان بها». نمم هناك حديث موجز في المسألة لا يتجاوز الصفيحة أو الصفحتين، ومن المؤكد أن اشارة الفارابي السابقة في «الألفاظ» ليست الى حديث بهذا الايجاز، وانما هي اشارة الى كتاب مخصص لهذا الغرض دون سواه، الأمر الذي ينفي وجود أي ارتباط بين «رسالة التنبيه» و«كتاب الألفاظ». إن العبارة السابقة السبابقة التي كرر الفارابي الاشارة اليها ثلاث مرات في «الألفاظ» غير واردة في «رسالة التنفيه» على كثرة تكرير الرجل لعبارات والفاظ المؤلفات التقاربة (م) رها.

٣ \_ يزداد بقيننا بعدم وجود صلة بين «رسالة التنبيه» وكتاب «الألفاظ» رسوحًا اذا تذكرنا نتائج المقارنات الغرابي. لقد تذكرنا نتائج المقارنات الغرابي. لقد انتهينا الى أدلة قو ية تثبت انتماء الكتاب الى المرحلة الثانية \_ لا الأولى \_ أعني انتماءه الى المؤلفات الاجتماعية \_ السياسية المتأخرة. فاذا صح ما ذهب اليه د. مهدي من كون «رسالة التنبيه» جزءًا من كتاب في المنطق، مؤلف في بغداد قبل عام ٣٣٠هـ، فكيف يمكنه «رسالة التنبيه» جزءًا من كتاب في المنطق، مؤلف في بغداد قبل عام ٣٣٠هـ، فكيف يمكنه

٨٨. للفاراتي كتلب بعنوان دكتاب الأوسط الكبره، وق الرسالة الثانم من للجموع ١٩٥٨ روفة ١٩٢٤ ١٨٨ الـ١٨٨ الراجود في كالموجود في المنابئة علي ما المنابئة علي ما المنابئة علي ما المنابئة علي ما المنابئة المنابئة المنابئة المنابئة المنابئة المن منابئة من حديث ومنابئة من المنابئة الشارق منابئة الشارق منابئة الشارق منابئة المنابئة المن المنابئة المن منابئة من المنابئة المن منابئة على الأشياء الذي مسعد القوة... ورعما بكون هذا هو الكتاب للشار اليه بالتكاب السابق في كمناب الألفادان و جيكم بالكتاب الشار اليه وللكتاب المنابئ المنابئة المنا

١٠. في صناعة النطق (مدخل في [ الي] صناعة المنطق)

٢. الفصول في البوطئه (الفصول [التي] بحتاج اليها في صناعة المنطق).

٣ كناب الابساعوجي

٤ كتاب القاطاغورياس.

۵ کتاب العبارات.
 ۲. کتاب الفیاس.

٧ كناب التحليل.

كتاب الأمكمة للغلطه.

كتاب العرهان
 كتاب الجدل.

ا، خداب الجدل.
 ۱۱ کتاب الخطابه.

كتاب الخطامة.
 كناب الشعر ع.

وحاه في مقدمة الكتاب الاول: «قصدنا النظر في صناعة النطق، وهي الصناعة التي نشقاء على الأسواء التي تسدد القوه الناطقة» د. حصدن على محضوط ود. جمعو ال باسين «واقفات الفاراس، مطبحة الأدبي، البخدادية، بغداد، ١٩٧٥، ص ٤٤٠.

أن يفسر وجود نصوص من «الدينة الفاشلة» و «السياسة المدنية» و «فصول منتزعة» في الرسالة التي يفترض هو أنها كتبت قبل هذه المؤلفات؟.

3\_ اذا صح القول بان رسالة «التنبيه» هي الجزء الأول من كتاب يؤلف كتاب «الألفاظ» جزءه الشائر» مقالسائوف في مثل هذه الأحوال أن توجد عبارات متطابقة أو متقاربة بين الجزئين، لا لوحدة موضوعهما فحسب فيخلاف نلك لا يعودان جزئين من كل واحد ـب بل ولقر بهما من بعضهما من جهة زمن تأليفهما. ولم نجد في المقارئات التي عمدناها أي شيء من هذا الذي يفترض أن يكون. وهذا دليل على تباعد هذين الكتابين في الزمن. لقد وجدنا في كتاب «الألفاظ» قرائن تدفعنا الى تقرير أنه قد كتب بعد عام ٢٢٨هـ بزمن يسير، وذلك لما فيه من الشارات كثيرة وقو ية الى مناظرة السيرافي مع استاذ الفارابي في للنطق (متى بن يونس)(١٠٠).

م. لو كنانت «رسالة التنبيه» هي الجزء الأول الذي يكمله «كتاب الألفاظ» لكان
 من الضروري أن يعود الفارابي فيه الى بعض ما عالجه فيها من قضايا أخلاقية محللا
 وموضحاً ومعللا أو على سبيل التطبيق، لكنه لم يفعل في «الألفاظ» أي شيء من هذا.

ان كل ما يبقى من حجة د. مهدي هو الفقرة الأخيرة من «رسالة التنبيه» والتي اعتبرها احالة صريحة الى كتاب «الألفاظ» ككتاب يتلو «رسالة التنبيه». لنحلل اذن هذا الجزء من الدعوى:

ا ــ لو صحت الحجة السابقة للزمت منها أمور تخالف الواقع: أعني أنه اذا كانت «رسالة التنبيه» جزءاً، لا عصلا مستقلا قائماً بذاته، فهي اما أن تكون عند ثن بمثابة «فمسل» من كتاب تجلد معه أو هي «جزء» مستقل، والحالة الأولى كما بينا من قبل لا دليل على وقوعها، بل الدليل قائم على عدم وقوعها، أما الحالة الثنائية فتقترض وجود مقدمة في كل جزء تقول للقارئء صواحة إن هذا «الكتلب» هو جزء من الكتاب المسمى بكذا. لكنا لم نجد في «رسالة التنبيه» و «الألفاظ» و «المقولات» أي عبارة من هذا القبيل، مما يلزمنا بان نفسر العبارة الواردة في نهاية «رسالة التنبيه» لا باعتبار «التنبيه» جزءاً يتوه جزء آخر هو كتاب «الألفاظ» لم باعتبار آخر سنبينه لاحقاً.

٢ مما يقوم قرينة على أن «رسالة التنبيه» ليست جزءاً من عمل كبير ما أثبته ناسخ احدى مخطوطات الكتاب حين اختتم النسخة بقوله: «تم الكتاب بحمد الله»، وهذا شأن النسخ الأخرى كما بينا في وصفنا لها.

قد يقال إن العبارة الأخيرة في الرسالة توحى بأن الناسخ «يعتقد» بأن الرسالة التي

لنظر في هذا بحشنا «الانجاء اللغري في كتابك الفارامي»، وكذلك «النطق واللغة؛ دراسة تاريخيه وتطلبة للناظرة متى والسيرايا»، وفعا بحثان سيستران قربيا... وانظر بصورة خاصة: كتاب الألفاظ الصفحات ٢٢ – ٢٢، ٥٠، ١٠١، ٨٠

نقل عنها ناقصة. لكن الأمر ليس كذلك لسببين: الأول أنه لو كان النقص واقعاً لما اثبت الناسخ أن الكتاب تام. والثاني أن الناسخ الذي أثبت تمام النص جدير بالثقة لاحتمال أن يكون النص الذي بين يديه هو الأقدم. أنه يتبع رسالة التنبيه بالأ بواب التي تحدث عنها ابن أبي أصيبعة، مما يشير الى أن للجموع الذي كان ينقل عنه مجموع قديم كامل.

٣- انني اعتقد أن كون نص «التنبيه» الذي اعتمد عليه د. مهدي غير محقق (نشرة حيدر آباد) هو الذي قاده الى الاستنتاج السابق. ان كلام الفارابي في نشرة حيدر آباد قبل العبارة التي نقلها الأستاذ للحقق غامض ومضطرب بحيث يفوت على القارئء معناه، ومن ثم صلته بما بعده، ونورد فيما يلي نص النشرة ثم النص محققاً لنبين موطن الغموض واللبس:

يقول الفارابي: «ينبغي أن فأخذ من صفاعة النحو مقدار الكفاية في التنبيه على أوائل هذه الصفاعة أو فتول بحسن تعديد أصناف الألفاظ... فلذلك ما يتبين ما عمل من قديم في المدخل أل المنطق أشياء هي من علم النحو وأخذ منه مقدار الكفاية بل الحق أن استعمل الواجب فيما يسهل به التعليم... فقد ينبغي أن نفتح كتاباً من كتب الأوائل به يسهل الشروع في هذه الصناعة بتعديد أصناف الألفاظ الدالة فيجي أن نبتدي به ونجعله ثالثا لهذا الكتاب».

تقرر الفقرة السابقة ضرورة جزء من النحو للمنطق، بحيث أنه اذا لم يكن هذا الجزء، الخذاص «باوائل» صناعة المنطق، موجوداً فان على المنطقي أن يبحث في اللغة النحوء الخذاء الخذاص «باوائل» صناعة المنطق الفقرة الثانية غامضاً. وكل ما يفهم منه بدلالة ما بعده أنه نص يتحدث عن الترتيب الذي توجب صناعة للنطق. هذا الترتيب (غير المواضح) هو الذي دفع الفارابي الى القول بأنه «ينبغي أن نفتح كتاباً من كتب الأوائل به يسهل الشروع في هذه الصناعة بتعديد أصناف الألفاظ الدالة، فيجب أن نبتدىء به ونجعله شاشا المحتوبة المناسفة المناسف

لنقرأ الآن النص بعد التحقيق: «ينبغي أن نأخذ من صناعة النحو مقدار الكفاية في التنبيه على أوليل هذه الصناعة؛ أو أن نتولى نحن تعديد أصناف الألفاظ... فلذلك يتبين أن ما عمل من وطأ في المدخل الى المنطق، أشياء هي من علم النحو، وأخذ منه مقدار الكفاية، بل الحق أنه استحمل الواجب فيما يسهل به التعليم ... فقد ينبغي أن نفتتح كتاباً من كتب الأوليل التي بها سهل الشروع في هذه الصناعة بتعديد أصناف الألفاظ الدالة، فيجب أن نبتدىء فيه ونجعله آلياً لهذا الكتاب».

 ان ما يتحدث عنه الفارابي هو ضرورة جزء من النحو للمنطق، وهذا الجزء الضروري هو الذي يوقفنا على «أوايل» هذه الصناعة. ترى ما المقصود بهذه الأوايل التي ان لم يجد المنطقي الفاظا في لسان الأمة تعبر عنها قام بنفسه بتعديد أصناف الألفاظ الدالة عليها؟... انها على حد قوله في «الرسالة» الأشياء «التي... لا يعرى أحد من معرفته بعد أن يكون سليم الذهن، مثل أن جميع الشيء أكثر وأعظم من بعضه، وأن الانسان غير الفرس وما أشبه ذلك. وهذه تسمى العلوم المشهورة والأوليل المتعارفة. وهذه متى جحدها انسان فانما يمكن أن يجحدها بلسانه فقط، فأما بذهنه فلا يمكن أن يجحدها اذ كان لا يمكن أن يقم له التصديق بخلافها».

ولكن من الأوايل «ما شأنه أن يوقف عليه بعد التدرب وبتعب يلحق الفكر، وهذه شأنها أن لا تكون معرفتها للجميع، لكن انما تعلم بفكر... ولما كانت صناعة المنطق هي أول شيء يشرع فيه بطريق صناعي، لزم أن تكون الأوايل التي بها نشرع فيها أمور سبقت معرفتها للانسان».

ان هذه الأوايل أو البديهيات «حاصلة في ذهن الانسان من أول وجوده غريزية فيه. غير أن الانسان ربما لم يشعر بما هو حاصل في ذهنه حتى اذا سمع اللفظ الدال عليه شعر حينثذ أنها كانت في ذهنه». فدور الألفاظ أن تذكره بها أو تميزها له. «فينبغي اذاً متى قصدنا التنبيه عليها أن نحصر أصناف الألفاظ الدالة على أصناف المعاني المعقولة».

٢- يتحدث الفارابي في الفقرة الثانية بكل وضوح عن كتاب «ايساغوجي» أو «المدخل الى المنطق» و يقول أن حاجتنا الى تسهيل صناعة المنطق» والتمهيد لها بذكر الكلمات الدالة على «الأ وايل»، هي التي دفعت من ألف في «المدخل الى المنطق» الى أخذ أشياء من علم المنحو. لقد أخذ هذا من النحو «مقدار الكفاية، بل الحق أنه استعمل الواجب فيما يسهل التعليم».

٣ ـ ومن هنا يقول الفارابي انه اذا كنا سنلتزم بمنهج التعليم المتبع في «المدخل الى المنطق... فعلينا أن نفتح (أي نقراً) كتاباً من كتب الأوايل التي بها سهل الشروع في هذه الصناعة بتعديد اصناف الألفاظ الدالة، (أي التي بها سهل تعلم المنطق بواسطة تعديد اصناف الألفاظ الدالة، وما المنطق أن ويجب أن نبتدىء فيه (أي نبدا دراستنا المنطق به)، ونجعله أليا لهذا الكتاب (أي آلة وأداة لفهم ما جاء في رسالة التنبيه على سبيل السعادة)، بدليل قوله في «الرسلة»، وهقد تبين بهذا القول كيف السبيل الى السعادة... وأن أول مراتبها تحصيل صناعة المنطق».

لم يقل الفارابي إنه سيشرع في كتابة مؤلف يعدد أصناف الألفاظ الدالة على المعاني المعقولة، بل قال: ان تحصيل صناعة المنطق هو أول خطوة على طريق نيل السعادة، وأن تحصيل المنطق بيداً بقواءة كتاب في الألفاظ الدالة على المعاني المعقولة. ومثل هذا كتاب «المخل الى المنطق». فعلينا اذا كنا قد اخترنا السعادة أن نجعل كتاب المحل هذا ألة. ١- العبارة الأخيرة مبعث اشكال ضخم، فقد وردت في نسخ الخطوط في صور مختلفة: فهي في نسخة المتحف المبديطاني مكذا (ونجعل مألنا)، وبهذا يمكن قراءتها بطرق مختلفة: ونجعل مألنا)، وبهذا يمكن قراءتها بطرق مختلفة: ونجعل مألنا لهذا الكتاب، ونجعله اليا لهذا الكتاب، اما نسخة «برلين» فجاءت الكلمة فيها (تاليا). ومن ثم فنا علينا أن نستعين بالنص السابق، وغرض للؤلف لتحديد القراءة الصحيحة، وأرى أن الأصح أن نقول: فيجب أن نبتدىء فيه (أي في الكتاب الخاص بالأوائل، والمفتح بتعديد الكراءة المحالف المألفة المحالة)، ونجعله أليا لهذا الكتاب الخاص بالأوائل، ونقول: ونجعل مألنا لهذا الكتاب. أي أن علينا أن نتوجه الى كتاب الأوائل السابق الوصف، بعد قراءة «رسالة الكتاب أن ما للذا قرأنا (فيجب أن نبتدىء فيه الكتاب يك النا أذا قرأنا (فيجب أن نبتدىء فيه ونجعله عابيتا، بل اننا أذا قرأنا (فيجب أن نبتدىء فيه ونجعله تاليا لهذا الكتاب) فأن المغنى لا ينصرف كما ذهب د. مهدي الى جزء لاحق تابع للرسالة، بل للقصود أن نكون قراءة كتاب الأوائل تالية لقراءة الرسالة ليس الا.

٤ ــ يتحدث الفارابي في «احصاء العلوم» عن «آجزاء النطق» فيقول: ان «آلجزء الراجع هو أشدها تقدماً بالشرف والرياسة. والنطق انما التمس به على القصد الأول الجزء الرابع، و باقي آجزائه انما عمل لآجل الرابع. فان الثلاثة التي تتقدمه في ترتيب التعليم هي توطئات ومداخل وطرق اليه، والأربعة الباقية التي تتلوه فلشيئين:

احدهما أن في كل واحد منها ارضاداً ما ومعونة، على أنها كالآلة للجزء الرابع...»(١٥),«وتتردد في الجزء الأخير من «رسالة التنبيه» ذات الألفاظ: «توانلة» والمدخل» و «آلة». فللداخل المبحوث فيها عن الألفاظ الدالة على الأوليات (الأوائل) هي الله. ويالنظر لهذا التوافق في ترتيب عناصر الفكرة في «احصاء العلوم» و «رسالة التنبيه» فانني أرجح أن تكون القراءة الصحيحة هي: و «نجعله آلياً لهذا الكتاب»، أي نجعل كتاب المدخل آلة لكتاب «التنبيه».

إن هـنـاك شـاهداً ونـمـوذجـاً تاريخياً مماثلا للحالة التي بين أيدينا و يمكن القياس عليه. فقد كتب أرسطو طالبس في أخر فقرة من كتابه «الأخلاق الى نيقوماخوس» يقول:

«سنبحث عن الأسباب الفاعلة في أن بعض المالك ذو حكومة صالحة والبعض ذو حكومة فاسدة، لأننا متى أتممنا هذه الدراسات رأينا بنظر أتم وأكد ما هي أفضل مملكة ومـا هـي بالنسبة لكل فرع من الحكومة الدستور والقوانين والتقاليد الخاصة التي يجب أن تتوافر فيها حتى تكون في نوعها أحسن ما يمكن. فلندخل اذن في الموضوع»(١٠).

٩١ أبو نصر الفارابي: إحصاء العلوم، ص ٨٩.

<sup>.</sup>٩٢ أوسطو: علم الأخلاق ال نيقوماخوس، ترجمه ال الفرنسية بارتامي سانتهاين، وإلى العربية أحمد لطفى السيد، ج ٢، مطبعه دار الكتب للصرية، العاهرة، ١٩٢٤، الكتاب العاتب، الناب العاشر، القصل الثالث والعضرون، ص ٢٧٦.

واضح أن المعبارة الأخيرة توحي بوجود «باب» أو «كتاب» أخر من كتاب «الأخلاق». لكننا نمرف يقينا أن الأمر ليس كذلك. ولهذا كتب المترجم الفرنسي «بارتلمي سانتهلير»: «فلندخل انن في الموضوع—هذا يمكن أن يمهد للدخول في السياسة، ولكن كان ينتظر أن يبسط هنا بعض عموميات نهائية على علم الأخلاق، وكل ما كان يعوز هنا إنما هم و خلاصة» «ب». فلماذا لا نفترض — ولدينا شواهد كثيرة وقو ية — أن عبارة الفارابي المشكلة هي كالاشارة الموجودة عند أرسطو، لا سيما وأن فيلسوفنا يحتذى بالمعلم الأول — كما ساري لاحقا — دن بالمعلم الأول

٥ ــ اذا قرأنا النص كما فعل د. مهدي ــ على أرجح الظن ــ كان لنا ما يلي : «ونحن اذا كـان قصدنا أن ظرم فيه الترتيب الذي توجبه الصناعة فقد ينبغي أن نفتتح كتاباً من كـتب الأوايل ــ الـتي بـها سهل الشروع في هذه الصناعة ــ بتعديد أصناف الألفاظ الدالة. فيجب أن نبتديء فيه ونجعله تالياً لهذا الكتاب».

ان الجملة السابقة شرطية. يقول الفيلسوف: اذا التزمنا بالترتيب الخاص بصناعة المنطق، كان علينا عندند أن نفتتح كتاب الأوائل بتعديد أصناف الألفاظ الدالة. وليس في هذا ما يشير الى أن الفارابي سيقوم بهذا العمل. انه يناقش ترتيباً معمولا به و يبين لم كنا نلك. و يمكن أن نفهم من النص أيضاً أن «كتاب الأوابل» هو الذي ينبغي أن يفتتح كنان نلك. و يمكن أن نفهم من النص أيضاً أن «كتاب الأوابل» هو الذي ينبغي أن يفتتح سعديد أن نتحديد أصناف الألفاظ الدالة عليها كمعاني معقولة. وحين يقول الفارابي بعد ذلك: الدالة. أما قوله: «ونجعله تاليا لهذا الكتاب» فعبارة مرتبطة بصدر الجملة، أي بقوله «فقد ينبغي أن نفتح كتابا من كتب الأوائل». والمعنى هو: ونجعله تالياً لهذا الكتاب. أعني بنجع في الأطوال ألمناظ الدالة. وعلى كل الأحوال ألمناء الدالة، وعلى كل الأحوال فان العبارة المضاصفة لا تشكل سببا كافياً في ظل الأدلة والقرائن الأخرى - لاعتبارة سلمضاصفة لا تشكل سببا كافياً في ظل الأدلة والقرائن الأخرى وايجازة، وايجازة وضعه الفارابي نفسه، لفلسفة المخلقية في فرا يوابية.

٩٢. للصدر السابق، هامش ص ٢٧٦.



الفصل الثاني

علينا — النتزاماً بمقتضيات التحقيق العلمي الدقيق والدراسة النقدية للنص — أن نبين المصدر أو المصادر للختلفة التي اعتمد عليها الفارابي في تأليف رسالته «الننبيه على سبيل السعادة». أن علينا أن نقوم بهذا العمل، على نحو كامل وتفصيلي، مهما تطلب من وقت وجهد. فبهذا — وبهذا وحده — يمكننا أن نتلمس مسار الحركة التاريخية للفكر الذي تمثله فلسفة الفارابي، هذا المنهج هو الذي يمكننا — حين يطبق على العديد من «المفكرين» و «الأفكار» و «المؤلفات» — من التعرف على «بنية» الفكر العربي ومساره.

تتمثل مصادر الفارابي في «التنبيه» في ثلاث مجموعات: تضم الأولى مؤلفاته التي اقتبس منها نصوصاً أو أفكاراً، بينما تضم الثانية «الأفكار» أو «النصوص» العربية ــ الاسلامية وعلى الأخص آراء استاذه «متى بن يونس» وخصمه «أبي سعيد السيرافي» والتي عبرا عنها في المناظرة المعروفة. أما المجموعة الثالثة فتضم للؤلفات الأرسطية، وعلى وجه الخصوص، كتاب «الأخلاق الى نيقوماخوس».

## أولا مؤلفات الفارابي:

أشبتنا في مقدمة هذه الدراسة ــومن خلال للقازنات الكثيرة ــ أن في «رسالة التنبيه» نصوصاً ماخوذة من مؤلفات لا بد وأن تكون سابقة عليها زمنا. وقد رأينا أن اكثر المؤلفات ترددا في «الرسالة» هي (١) أضول منتزعة . (٢) السياسة المندية (٣) أراء آهل المدينة الفاضلة في المقلل، لقد اعتمد المفاصلة بهذه المؤلفات في معالجته للموضوعات المطروحة في «الرسالة». وقد بينا هذه الموضوعات، والعبارات التي اقتبسها، ومن أي للؤلفات نقل، وعلى أيها اعتمد في معالجة للموضوعات، والعبارات التي اقتبسها، ومن أي للؤلفات نقل، وعلى أيها اعتمد في معالجة للسائل.

## ثانيا - المصادر العربية - الإسلامية:

لعل القارىء لنص «رسالة التنبيه» قد فطن الى أن القارابي لم يتوقف عن «النقل» 
من «نيقوماخيا» الا مع بداية الربع الأخير من «الرسالة»، حيث عالج للنطق ودوره في 
توجيه العقل نحو السعادة الحقة، لقد بدأ بتعريف للنطق مميزا بين المنبين اللذين يدل 
عليهما هذا اللفظ، مشيراً - بصورة ضمنية الى خلط بعض المفكرين بينهما، لهذا يفيض 
نسبياً - في ضرح أوجه الشبه والاختالف بين «النحو» و «النطق»، منتهيا الى أن «المنطق» 
يأخذ من «النحو» قدراً محدوداً يتمثل في الألفاظ الدالة على «أواظى» التفكر.

تكاد كلمات الفارابي في هذا الجزه أن تكون حكما بينا في القارنات ... ترديداً لما سبق أن قاله في «فصول منتزعة » و «احصاء العلوم»، و «رسالة في العقل». أما اشارته الى أنس يتبنون اعنقادات أو أرام معينة في السالة فقد استرشدنا بها في تحديد مصادر هذا اللجزء من رسالته، وقد لا نكون مخطئين أنا قلنا إن النظرة التي دارت بين المنطقي المنصري في بشر متى بن يونس» واللغوي المتكلم «أبي سعيد السيرافي» ظلت أصداؤها لتتردد في تعاليق أو مؤلفاتهم زمنا طو يلا، ومن بين هؤلاء أبي نصر الغادابي. لقد كان الفارابي، يقد المنطق بعض التساؤلات، وعلى أي حال فقد كان أبو بشر استاذا للفارابي، ولا نتوقع أن المنطق بعض التساؤلات، وعلى أي حال فقد كان أبو بشر استاذا للفارابي، ولا نتوقع أن المنطق مديمة من المنطق عدي. عن أبي «القفطي» أن ليوجي، بن عدي وهو تلميذ لنى والفارابي معا ... «تعاليق عدة... عن أبي «المر مني أمور جرت بينهما في المنطق» (ر)، ونفترض ... في حدود عنوان الرسالة ... أن متى قد أوضر الأخر.

نلتقي، في كتابات الفارابي التي عالجت علاقة المنطق بالنحو، بالاستراتيجية نفسها اللتي كشفت عنها عبارات «متى» في المناظرة. ونجد في رسالة «التنبيه» ــ وهي موضوع دراستنا ــ ردا من الفارابي على بعض ما طرحه السيرافي. ومن السهل تبين الأمرين السابقين، بالمقابلة بين النصوص ذات العلاقة في كل من «رسالة التنبيه» و «للناظرة».

## ۱ \_ معنى «العقل» و «المنطق»:

يقول السيرافي: «اذا قلت لانسان: «كن منطقياً»، فانما تريد: «كن عقلياً» أو «عاقـلا»، أو «اعقـل ما تقول»، لأن أصحابك يزعمون أن «المنطق» هو «العقل»، وهذا قول مدخول لأن النطق على وجوه أنتم منها في سهو». ١٠٠.

القعلي تاريخ الحكماء، ص ٤٩٣، وانظر كذلك البحث المتاز الذي كتبه د. حصس مهدي "Languege and Logic in Classical Islam" in "Logic in Classical Islam" و. (G.E. Von Clare"). و1900 و1900 و1900 و1900 وارجو إن انشر مستقبلا ترجمة [1970.ponnebaum editor) وارجو إن انشر مستقبلا ترجمة لهذا القبال الى جانب دراسة مرجليريت المناظرة ضمن دراسة اعدها بعنوان . «المنطق واللغة · دراسة تاريخية وتجليلية لناظرة ضمن دراسة اعدها بعنوان . «المنطق واللغة · دراسة تاريخية وتجليلية لناظرة ضمن والسيرال،

٧. أسر حيان الترجيدي الامتاع والمؤانسة، ج ١/ تصفيق أحمد أمين وأحمد الزنين، منشورات دار مكتبة الحياة، بيرين، لبنان، بلا تالريخ، من ١٧٤ وأم مكتبة العقلي، عند الحارث الحسسي؛ «كتاب مائية العقلي، ضمن والعقل وفيم إقدارًا»، تحقيق حسي القوتلي، ط ١/ دار الفكر، بيريت، ١٩٧١، ص ٢٠٧ ح٢٠، وكذا في ما من واحداما الفهم الإصابة المعنى، ويكذلك ابن المقفع في والابب الصغير، ضمن «آثار ابن المقفع»، ط ١/ منشورات دار مكتبة الحياة، بيريت، ١٩٥٦، ص ١٩٧٨ - ١٩٧٩، وكذلك - إبر الغرج قدامة في ين جعفر (بهو لحد شهود المناشرة وصديق السيرال وعلى معرفة مراقم براة براقم المعنى العبادي، مطبعة مصر الشيرة، ١٨٤٢، ص ٢٠٦ وهذا الكتاب منسوب في الواقع حضا ال قدامة بن جعفر بحدد من جعفد.

وفي «رسالة التنبيه» رد على هذا الاتهام، فالفارابي يبين معاني كلمة «منطق» ليثبت أن المناطقة ليسوا غافلين عنها. ان «السيرافي» هو الذي لم يفهم الدلالة الاصطلاحية للكلمة، يقول: «اسم «العقل» قد جرت العادة من القدماء أن يسموه النطق، واسم «النطق» قد يقع أيضاً على التكلم والعبارة باللسان، وعلى هذا المعنى يدل اسم «المنطق» عند الجمهور، وهو المشهور من معنى هذا الاسم، غير أن القدماء يعذون بقولهم في الانسان «أنه ناطق» أن له الذي به يدرك ما قصد أن يعرف، ولما كانت هذه الصناعة تغير النطق كما له سميت صناعة النطق».

#### ٢ \_علاقة «المنطق» بـ«النحو»:

أ ... يقول السيرافي: «النحو والمنطق.. كلها من واد واحد بالمشاكلة والمائلة... النحو منطق ولكنه مسلوخ من العربية، والنطق نحو ولكنه مفهوم باللغة»(٢). أن «معاني النحو منقسمة بين حركبات اللفظ وسكناته وبين وضع الحروف في مواضعها المقتضية لها... وتوخي الصواب في ذلك وتجنب الخطأ من ذلك»(١). و «الأغراض المعقولة والمعاني المركة لا يوصل النها الا باللغة»(٥).

واضح في هذا النص أن «السيرافي» يؤسس وحدة «النحو» و«النطق» على الفرضية القائلة بأنه لا وجود للمعنى أو «التصور» خارج اللغة. ومن هنا طرح في الناظرة ما يمكن أن يوصف بأنه صورة مبكرة لنظرية «النسبية اللغوية». أن فرضية السيرافي مستمدة من فكر «المعتزلة» الذين أنكروا تمايز «المعنى» عن «اللفظ» في تحليلهم للغة عند الحديث في مسائلة «خلق القرآن». والسيرافي معتزلي رو فيما قيل عنه.

يضطر متى بن يونس — في مقابل انكار السيرافي امكانية تجريد موضوع للنطق عن الله المجازئية — الى التمسك بالفرضية المضادة، ومن هنا يقول: «المنطق بحث عن الأخواض المعقولة، والمعاني المدركة ... والناس في المعقولات سواء، ألا ترى أن أربعة واربعة ثمانية سواء عند جميع الأمه وم. «النحو لم انظر فيه، لأنه لا حاجة بالنطقي اللهمة به. «النحو يبحث عن المغنى والفحو يبحث عن اللفظم، فان مر النطقي

٣ . أبو حيان التوحيدي . الامتاع والمؤانسة، ص ١١٤ ـ ١١٥

المرجع السعابق، ص ۱۲۱ ولاحظ في هذا المؤلفات النحوية الموحية بدعوى السيرافي، مثل كتاب ابن
 السكيت . «اصلاح المنطق».

٥ . للرجم السابق، ص ١١١

عبد الرحمن بن محمد الأنباري (ت ٧٥ هـ) نزهة الالباء في طبقات الادباء، جمعية احياء مآتر علماء العرب، القاهرة، بلا تاريخ، ص ٢٠٦. «ذكر محمد بن أبي الفوارس أنه كان يذكر عنه (أي السيرافي) الاعتزال، ولم يظهر عليه شء من ذلك».

٧ للرجع السابق، ص ١١١ .

باللفظ فبالعرض، وإن عثر النحوي بالعنى فبالعرض، والمعنى أشرف من اللفظ، واللفظ أوضع من للعنى»(م)، و «يكفيني من لغتكم هذا الاسم والفعل والحرف»(م)، أي ما يحتاج اليه في التعبير عن الحكم.

غير أن السيرافي سرعان ما يواجه فرضية متى بقوة حين يقول له: «انك في هذا الاسم والفعل والحرف فقير الى وضعها و بنائها على الترتيب الواقع في غرائز أهلها... وهذا باب أنت وأصحابك ورهطك عنه في غفلة»...، «لم تدعي أن النحوي انما ينظر في اللفظ لا في الممنى، والمنطقي يسكت في الممنى، والمنطقي يسكت ويجيل فكره في المعاني، و برتب ما يريد في الوهم... فأما وهو يريد أن يبرز ما صح له.. الى المتعلم وليجيل فكره في المعاني، و برتب ما يريد في الوهم... فأما وهو يريد أن يبرز ما صح له.. الى المتعلم و يجيل فكره في المعانية الله علم الده»...».

ان اثبات النص المطول السابق من الحوار ضروري لابراز ما أسميته «باستراتيجية متى»، والتي تبناها المناطقة من بعده، وأخص بالذكر أبا نصر الفارابي الذي ردد في «رسالة التنبيه» مقولة متى سابقة الذكر. يقول: «لما كان اسم النطق والنطق، قد يقع على العبارة باللسان ظن كثير من الناس أن هذه الصناعة قصدها أن تفيد الانسان المعرفة بصواب العبارة عن الشيء، والقوة على صواب العبارة، وليس ذلك كذلك، بل الصناعة التي تفيد العلم بصواب العبارة والقدرة عليه هي صناعة النحو. وسبب الغلط في نلك هو مشاركة المقصود بصناعة النحو المقصود بهذه الصناعة في الاسم فقط، فان كليهما يسمى باسم «المنطق...» و بزيد الفارابي الصورة وضوحا حين يبين وظيفة كل من «المنطق» و «النحو». أن: «بين صناعة النحو و بين صناعة النطق تشابها ما، وهو أن صناعة النحو تفيد العلم بصواب ما ننطق به، والقوة على الصواب منه بحسب عادة أهل لسان ما، وصناعة المنطق تغيد العلم بصواب ما يعقل، والقدرة على اقتناء الصواب فيما يعقل. وكما أن صناعة النحو تقوم اللسان حتى لا يلفظ الا بصواب ما جرت به عادة أهل لسان ما، كذلك صناعة المنطق تقوم الذهن حتى لا معقل الا الصواب من كل شيء. وبالجملة فإن نسبة صناعة النحو إلى الألفاظ هي كنسبة صناعة المنطق الى المعقولات، فهذا تشابه ما بينهما، فاما أن تكون احداهما هي الأخرى أو أن تكون احداهما داخلة في الأخرى فلا».

ان «الناس الكثيرين» الذين يشير اليهم الفارابي هم النحو يون وحضور المناظرة، الذين أخذ عليهم وقوعهم ضحية اللبس الواقع في معاني كلمة «منطق»، وهذا لبس قاد الصيرافي الى التوحيد بين «النحو» و«للنطق» من حيث وحد بين «اللفظ» و«للعنى»،

A . المرجع السابق ، ص ١١٤

٩ ، المرجع السابق ، ص ١١٥ .

١٠ . المرجع السابق ، ص ١١٥ .

١١ للرجع السابق ، ص ١١٩ .

ورفض امكانية تصور «المعقولات» بعيداً عن الألفاظ. ان عبارة الفارابي في رسالة «التنبيه» تبدد كتوضيح للافلوطة التي وقع فيها «السيرافي»، وكما يقول متى «ان النطق بحث عن الأغراض المعقولة، والنحو يبحث عن اللفظ»، فان الفارابي يقول: «ان نسبة صناعة النحو الى الألفاظ هي كنسبة صناعة المنطق الى المعقولات.. فاما أن تكون احداهما هي الأخرى أو أن تكون احداهما داخلة في الأخرى فلا».

يبدو موقف الفارابي في «الرسالة» أكثر تقدماً وبقة من موقف «متى»، فهو يعترف بصحـة بعـض ما طرحه السيرافي مما يتعلق بالحاجة الى اللغة في ابراز للعنى العقلي، لذا نراه يقول:

«كثير من الأشياء التي بها يمكن الشروع في صناعة المنطق لا يشعر بها أو لا يشعر بتفصيلها وهي حاصلة في ذهن الانسان، فينبغي اذا متى قصدنا التنبيه عليها أن نحصر أصناف الألفاظ الدالة على أصناف المعاني المعقولة... ولما كانت صناعة النحو هي التي تشتمل على أصناف الألفاظ الدالة وجب أن تكون صناعة النحو هها غناء ما في الوقوف والتنبيه على أوايل هذه الصناعة، فلذلك ينبغي أن نأخذ من صناعة النحو مقدار الكفاية في التنبيه على أوايل هذه الصناعة أو أن نتولى نحن تعديد أصناف الألفاظ التي هي في عادة أهل اللسان الذي به يدل على ما تشتمل عليه هذه الصناعة، اذا اتفق أن لم يكن لأهل ذلك اللسان صناعة تعدد فيها أصناف الألفاظ التي هي في لغتهم، فلذلك يتبين أن ما عمل من وطئ في المدخل الى المنطق أشياء هي من علم النحو». ليس القول السابق اعترافاً جزئياً بصحة ما طرحه السيرافي فحسب، لكنه رد على بعض ما قاله في المناظرة من أن المناطقة لا بهتمن باللغة.

والى جانب «مناظرة متى والسيراقي» نجد وعلى نحو باهت ـ تأثيراً يمكن نسبته الى الكندى. لقد تعرض الفارامي في «رسالة التنبيه» الى تقسيم العلوم على نحو هو الغاية في الايجاز، وربما نجد تشابها بين تقسيمه وما ذهب لليه الكندي من جعل «علوم الفلسفة شاركة: ... أولها العلم الرياضي في التعليم... والثاني علم الطبيعيات.... والثالث علم الربو بية» ١٢١)، انني لا أستبعد امكانية أن يكون هذا التقسيم هو «البذرة» التي بنى عليها الفارابي تقسيمه الذائع الصيت.

من المحتمل أن يكون الفارابي متأثراً في تصوره للعلاقة بين المنطق والنحو بكتابات تلميذ الكندي، أحمد بن محمد بن الطيب السرخسي (٣٦٦هـ) الذي وضع كتاباً «في

إين نباتة (جمال الدين محمد بن محمد): سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون تحقيق محمد أبو الغضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٦٤، ص ٣٣٤، وإنظر أيضاً محمد عبدالهادي إبوريدة (محقق). برسائل الكندي الفلسفية،، ج١٠ دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٥٠، عن ٣٦٣، ١٩٧٨، ١٩٨٤.

الفرق بين نحو العرب والمنطق» ٢٠١٥، قارن فيه بين مناهج النحو وأغراضه من جهة، ومناهج النطق اليوناني وأغراضه من جهة ثانية، معتبراً المنطق، كما يمكن الافتراض، نحوا عللاًا كلناً.

## ثالثا \_المصادر اليونانية:

يظهر في مواضع من الرسالة تأثر جلي بأفلاطون الذي بحث تحت عنوان «الخير» ما سيعالجه أرسطو تحت عنوان «الغاية الانسانية»(۱۰)، و يعالج الفارابي «الخيرات» كاصناف من الغايات، موفقاً بهذا بين موقفي أفلاطون وأرسطو.

لقد تنابع الفنارابي للعلم الأول في تعريفه للحكمة العملية باعتبارها القدرة على الفعد ولي المعرب القدرة على الفعد ولي المعرب القدرة على المعرب القدرة على المعرب الم

تجسد النظريات والعبارات الواردة في «رسالة التنبيه» الروح الأرسطية تجسيدا واضحا. فالسعادة عند الفارابي، كما هي عند أرسطو، غاية نهائية مؤثرة لذاتها، بينما «اللذة» و«الرياسة» (أي التشاريف) و «الغلبة» غايات زائفة. و يحدد تفكير الإنسان ما يعد بالنسبة اليه غاية نهائية، ومن هنا يحتل التفكير الصحيح مكانه في الحياة الإنسانية، ويلاحظ الفارابي، حكما لاحظ أرسطو من قبله — أنه اذا كانت النفس مؤلفة من ثلاث قري، فضيلة الإنسان — بما هو حيوان باطق سامة عند مناطق سامة عند من ناطق سامة عند بالمناطقة عند تنظيف أرسطو، وتبعا لأحد معانيها فانها تفيد التفكير أو ما يمكن أن نسميه «بالفلسفة»، وتنفسه أرسطو، حكما الدفاطةة والداطقة – إلى نظرية، يمثلها للنطق، وعمالية تمثلها الإخلاق

١٢. إين أبي أصبيعة - طبقات الأطهاء، ص ٢٩٤. وانظر في هذه المسألة ابضاً : حاجي خليفة (مصحفي بن عبداله)- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ج٢/، وكالة المعارف، استنبول, ١٩٤٣، ص ١٩٥٦، حيث ذكر السرخسي كتاب والفرق بين الضووالمنطق.

الرسمان طاليس · الأخلاق إلى نيقوماخوس، ج١، ترجمة بارتلمي سانتهلي، نقلها إلى العربية أحمد لطفي السند، مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة، ١٩٧٤، ك١، با ٥ - با ٩ .

١٥ . المصدر السابق ،ك ٧ ، با ١٠ .

۱٦ . أبو نصر الفارابي . إحصاء العلوم، ص٥٧-٤٠. ١٧ . أبو نصر الفارابي . تحصيل السعادة ، الصفحات ٥٣، ٥٥، ٥٥، ٨٩

Plato: Timaeus «The Dialogues of Plato,» translated into english by B. Jowett, M.A. vol. III, fourth . \A edition, oxford, at the clarendon Press, 1953, f pp 28,42-45.

والسياسة. أما الأخلاق ومدارها حياة الغضيلة فتتأسس على المنطق بما يوفره من جودة التمديز.

جودة التمييز اذن هي فضيلة العقل النظري الذي يقرر أن الفضيلة وسط بين طرفين مرزولين. لكن السعادة لا تتحقق عند الفارابي وأرسطو بمجرد ادراكنا لماهيتها، بل لا بد من «الفعل» والتكرار لتصير الفضيلة عادة راسخة فينا، و بحياة الفضيلة نكون سعداء حقاً. أن «الأخلاق» هي «طب النفس»، فكما يعتني الطب بصحة البحسم هان الأخلاق تعتني بصحة النفس وحسن أدائها لوظيفتها، وواضح في كل هذا أن الفارابي لم يخرج قيد أنملة عن تفكير أرسطو. غير النائا لا نزمع الاكتفاء بما تقدم، فنزعة الفارابي الأرسطية أمر عمدوف جيداً للباحثين، وليس في حديثنا السابق أي جديد. اثنا نزيد الكشف ومن خلال مقارنة النصوص عن المؤلفات الأرسطية التي تأثر بها الفارابي في «رسالة التنبيه»، وعن حجر مونوعية هذا التأثر. فبهذا يمكننا الاسهام جدياً في الدراسة العلمية لتراث الفارابي والنزعة الأرسطية في الاسلام.

لا تكشف مقارنة نصوص «رسالة التنبيه» بللؤلفات الأرسطية عن وجود تأثر ذي قيمة خارج المؤلفات التالية: (١) الأخلاق الى نيقوماخوس (٢) المقالة الثالثة من كتاب «النفس»، و «حا بعد الطبيعة» و «البرهان» - في حدود ضبقة المغاية — كما أن حججه السفاصة بعدالقة النحو بالمنطق ليست مبتكرة، بل منقولة من كتاب أرسطو «في العبارة» ومن شروح الاسكندرانيين لها. وسنقوم بمقارنة نصوص «الرسالة» مع النصوص التي لها صلة بها في المؤلفات الأرسطية السابقة تبعاً للموضوعات، على نحو ما فعلنا في مؤلفات الغارابي السالة،

لم يكن الفارابي في حدود ما نكرته كتب التراجم ملما باللغة البينانية أو السريانية، لذا فمن المؤكد أنه قد وقف على مؤلفات أرسطو السابقة الذكر عبر ترجمات عربية، ومن هنا فان المنطق الصحيح للأمور يقفي بمقارنة نصوص «الرسالة» مع الترجمات العربية التي ظهرت حتى زمن الفارابي، وليس مع الأصل البوناني لها، والترجمة الوحيدة التي وصلتنا هي التي قال ناشرها (د. عبد الرحمن بدوي) إنها من عمل اسحق بن حنين، وقد اعتمدنا فيما يتعلق بنصوص كتاب النفس على ترجمة اسحق بن حنين، وهد اعتمدنا فيما يتعلق بنصوص كتاب النفس على ترجمة اسحق بن

## ١ ــ القيمة الذاتية للسعادة:

(1) أقيمام المخير: يقول الفارابي في الرسالة: «ان الخبرات التي تؤثر، منها ما يؤثر لينال بها غاية أخرى... ومنها ما يؤثر لأجل ذاتها فقط». وجاء في كتاب «الأخلاق» لأرسطو: «ان الخيرات تقال على ضربين: فمنها ما هى خبرات بذاتها، ومنها ما هى

خيرات من أجل هذه».٠٠١. وواضح أن تقسيم الخيرات الى ما يؤثر لذاته أو لغيره واحد عند الفىلسوفين والعبارة عن الفكرة متقاربة.

# (ب) تعريف السعادة: يقول الفارابي في الرسالة:

«ان التي تؤثر لأجل ذاتها منها ما قد يؤثر أحياناً لأجل شيء آخر، مثال ذلك الرياسة.. وقد نوثره أحياناً لننال به الثروة، أو ننال به اللذة...

وقد يشهد لهذا القول ما يعتقده كل انسان في الذي ينزله أو يظنه أنه وحده هو السعادة، شأن بعضهم يرى أن الثروة هي السعادة، و بعضهم يرى أن التمتع باللذات هو السعادة، و بعضهم يرى أن الرياسة هي السعادة.. وغيرهم يرى أن السعادة في غير ذلك. وكل واحد يعتقد في الذي يراه سعادة على الاطلاق أنه هو الآثر والأعظم خيراً والأكمل».

ونجد في مقابل هذا في «الأخالاق» قول أرسطود: إن الناس قد «اختلفوا في حد السعادة: ما هو؟ وليس يحدما كثير من الناس بمثل ما يحدما بها الحكماء، وذلك أن بعض الناس قال: انبها شيء من الأمور الظاهرة البينة، مثل اللذة أو الغنى أو الكرامة. وقوم دون قوم وصفوها بشيء دون شيء. وكثيراً ما يصفها الواحد من الناس، بعينه، بأشياء مختلفة: غاذا مرض قال إنها الصحة، وأذا اقتصد قال انها الغنى... وقد فأن قوم أن هاهنا خيراً ما آخر، موجوداً بذاته، سوى هذه الخيرات الكثيرة، وهو سبب لهذه كلها في أن تكون خيرات» (، وقال أيضاً: «أن السعادة هي التي تؤثر لنفسها، ولا نطلبها في وقت من الأوقات لغيرها، فأما الكرامة واللذة والعقل وكل فضيلة، فقد نوثرها أيضاً لنفسها، لأنا قد نختار كل واحد منها، ونحن لا نقصد بها غيرها. وقد نوثرها أيضاً للسعادة أذا ظننا أناً إنما للسعادة بتوسطها» (»).

(جـ) السعادة غاية كافية بذاتها. يقول الفارابي في الرسالة: «انا نرى أنها [أي السعادة] اذا حصلت لنا لم نحتج معها الى شيء آخر غيرها. وما كان كذلك فهو أحرى الأشياء أن يكون مكتفياً بنفسه». و يقول أيضاً:

«ان السعادة من بين الخيرات أعظمها خيراً.. ان السعادة هي أثر الخيرات وأعظمها وأكملها». وجاء في مقابل هذا في كتاب «الأخلاق»:

«ان الخيرات تتفاضل، وازيدها في الخير آثر من غيره، وأعظم الخيرات آثرها أبداً. فقد ظهر أن السعادة شيء كامل مكتف بنفسه» « غاية للأشياء التي تقمل»٢٠٠١.

۱۸ أرسطوطاليس الأخالق، ترجمة اسخق بن حفين، تحقيق د عبدالرحمن بدوي، ما١، وكالة المطبوعات، الكريت، ١٩٧٩، للقالة الأولى، الفصل الرابع، ص٦٣.

٢٠ . المعدر السابق، القالة الأولى، القصل الثاني، ص ٥٧.

٢١ . المندر السابق ، القالة الأولى ، الفصل الخامس، ص ٦٦.

٢٢ . المعدر السابق ، القالة الأولى ، الفصل الخامسهص ٦٦

# (د) ايثار السعادة لذاتها. جاء في «الرسالة»:

«ما كان من للوثرات التي تؤثر لذاتها شانها أن تؤثر أبداً لأجل ذاتها، ولا تؤثر في وقت من الأوقات لأجل غيرها، فهي أثر واكمل واعظم خيراً، من التي تؤثر أحياناً لأجل غيرها. ولما كنا نرى أن السعادة أذا حصلت لنا لم نحتج بعدها أصلا الى أن نسعى بها لنماية ما أخرى غيرها، ظهر بذلك أن السعادة تؤثر لأجل ذاتها، ولا تؤثر في وقت من الأوقات لأجل غيرها، فتبين من ذلك أن السعادة هي أثر الخبرات وأعظمها وأكملها».

ولهذا نص مقابل في «الأخلاق» يقول أرسطو فيه:

«ان الشيء المطلوب لذاته ولكنه ليس للطلوب لغيره، والذي لا يؤثر في وقت من الأوقـات من أجل غيره، أكمل من التي تؤثر لغيرها، لا لنفسها. فالكامل بالجملة هو الذي يؤثر لذاته أبداً، ولا يؤثر في وقت من الأوقات لغيره، وأولى الأشياء بهذه الصفة السعادة. وذلك أن السعادة هي التي نؤثرها لنفسها، ولا نطلبها في وقت من الأوقات لغيرها، ٢٣).

٢\_سبيل نيل السعادة:

تــلتقي نصوص «رسالة التنبيه» في هذا الصدد مع نصوص «الأخلاق» في المصطلح والفكرة التقاء تاما. يقول الفارابي:

«ان أحوال الانسان التي توجد له في حياته، منها ما لا يلحقه بها محمدة ولا منمة، ومنها ما اذا كانت له لحقته بها محمدة أو منمة.. وأحواله التي يلحقه بها حمد أو نم ثلثة: احدها الأفعال.. والثاني عوارض النفس وذلك مثل الشهوة واللذة، والفرح والغضب والخوف والشوق والرحمة والغيرة وما أشبه ذلك، والثالث هو التمييز بالذهن». و يقول أيضاً:

«وأما السعادة فليس بنالها الانسان بأحواله التي لا يلحقه بها حمد أو ذم، لكن التي بدعا السعادة هي في جملة أحواله التي يلحقه بها حمد أو ذم». «أن الأفعال التي بعق بها حمد أو ذم». «أن الأفعال الجميلة يمكن أن توجد للانسان باتفاق أو بأن يحمل عليها من غير أن يكون فعلها طوعاً واختارها. والسعادة ليست تنال بالأفعال الجميلة متى كانت من الانسان بهذه الصفة» لكن أن تكون لها وقد فعلها طوعاً و باختياره».

و يقول أرسطو: «لما كانت الفضيلة انما هي في الانفعالات والأفعال، وكان الحمد والـنم انما يكونان فيما يكون مناظرهما،.. فأخلق بمن يبحث عن الفضيلة أن يكون واجباً عليه ضرورة أن يلخص القول فيما يكون طوعاً وكرها»ر،...

للصدر السابق، للقالة الاولى؛ الفصل الخامس، ص ٦٦.

٢٤. المصدر السابق ، المقالة التافثة، الفصل الأول، ص٦٠١.

## ٣ ... شروط الفعل الأخلاقي:

نكر الفارابي شروطا للفعل الخلقي كالاستمرارية وسواها، وقد استمدها بتمامها من أرسطو، يقول فيلسوفنا في «رسالة التنبيه»: «قد يفعل الانسان الأفعال الجميلة باختياره، لكن في بعض الأشياء وفي بعض الأزمان، ولا أيضاً بهذا تنال السعادة، لكن أن يختلر الجميل في كل ما يفعله، وفي زمان حياته بأسرها». ويقول أرسطو في «الأخلاق»: «إن هذه الشروط يجب أن تحقق طوال حياة تأمة بأسرها»(ه».

و يقول الفارابي أيضا: «وهذه التي قبلت هي الشرايط التي اذا كانت في الأفعال الجميلة نيلت بها السعادة لا محالة، وهي أن يفعل طوعاً و باختيارنا لها الجميلة نيلت بها السعادة لا محالة، وهي أن يفعل طوعاً و باختيار، وأن يكون اختيارنا لها لأجل نواتها، وأن يكون نلك في كل ما نفعله، وفي زمان حياتنا بأسره». و «تنال السعادة... متى كانت جودة التعييز للانسان وهو بحيث يشعر بما يميز كيف يميز»، و يقول أرسطو في مقال هذا:

«أما الأشياء التي تكون بالفضائل فليس أنما تفعل على طريق للعفة أذا كانت جيدة على الاطلاق، لكنها أنما تكون كذلك أذا فعلها الانسان وهو بهذه الأحوال: أما أولا ــفاذا كان يدري أي شيء يفعل، ثم أذا كان مختاراً له، وكان اختياره أياه لنفسه، والثالث أذا كان يقعل ذلك وهو حال ثانثة» (٢).

#### ٤ \_ القدرة والفعل:

يقول الفارابي: ان «كل انسان هو مفطور من أول وجوده على قوة بها... يفعل الأفعال القبيحة. فيكون بسبب ذلك امكان فعل الأفعال القبيحة. فيكون بسبب ذلك امكان فعل العمل منه. و يقول أرسطو في هذا: «الفضيلة القبيح من الانسبان على مثال امكان فعل الجميل منه». و يقول أرسطو في هذا: «الفضيلة من الأشياء التي هي الينا، وكذلك الخساسة... وان كان فعل الجميل الينا، ففعل القبيح أيضا المينا، وذا كان فعل الأمور الجميلة والقبيحة الينا، كذلك البينا الا نفعلها... هذا هو معنى أن نكون خياراً أو شراراً ه والسابل المالية الدرون على المنا المراراً والمالية عليا الأمور الجميلة والقبيحة الإشراراً ومراراً والمالية عليات بالطبع على أن نصير اما أشراراً واما بالطبع خياراً أو أشراراً ومراراً واما بالطبع خياراً أو أشراراً وما بالطبع عيال أن نصير اما أشراراً واما بالطبع خياراً أو أشراراً وما بالطبع عيال أن نصير اما أشراراً واما بالطبع خياراً أو أشراراً وما بالطبع عيال أن نصير اما أشراراً واما بالطبع خياراً أو أشراراً واما بالطبع خياراً أو أشراراً واما بالطبع عيال أن نصير اما أشراراً واما بالطبع خياراً أو أشراراً واما بالطبع عيال أن نصير اما أشراراً واما بالطبع عيال أن نصير أما أما أماراً واما بالطبع خياراً أو أشراراً واما بالطبع على أن نصير أما أشراراً وأما بالطبع عيال أما أماراً وأما بالطبع عيال أن نصير أما أماراً وأما بالطبع عيال أن نصير أما أشراراً وأما بالطبع عنها أن أماراً أما أماراً أما أماراً أمالياً المالياً أماراً أما أماراً أماراً أماراً أماراً أماراً أماراً إماراً أماراً أم

## ٥ \_ الخلق والقدرة:

يقول الفارابي: «ان الأخلاق كلها ــ الجميل منها والقبيع ــ هي مكتسبة... والذي به يكتسب الانسان الخلق أو ينقل نفسه عن خلق صادفها عليه هو الاعتياد. وأعنى

٢٥ المصدر السابق ، المقالة التانية ، ص ٩١ ~ ٩٢

٢٧،٢٦ الصدرالسابق، المغالة التالثة، الفصل السابع، ص ١١٨٠.

٢٨ الصدر السابق ، المقالة الثانية، الفصل الرابع، ص٤٠.

بالاعتياد تكرير فعل الشيء الواحد مرارا كثيرة، زماناً طويلا، في أوقات متقاربة، فأن الخلق الجميل انما يحصل عن الاعتياد، وكذلك الخلق القبيح انما يحصل عن الاعتياد... والحال في التي بها تستفاد والحال في التي بها تستفاد الصناعات، فأن الحذق بالكتابة انما يحصل متى اعتاد الانسان فعل من هو كاتب حانق، وكذلك ساير الصناعات... جودة فعل الكتابة ممكن للانسان قبل حصول الحنق في الكتابة بالقوة التي فطر عليها، وأما بعد حصول الحذق فيها فبالصناعة».

يقول أرسطو: أن «الفضيلة الخلقية تكتسب من العادة.. ومن هذا يبين أنه ليس شيء من الفضائل الخلقية يكون فينا بالطبع على حال من الأحوال و يعوّد أن يكون على خلافها... وأيضاً فإن كل ما لنا بالطبع فقوته لنا أولا، ثم يصير لنا فعله بأخره.. أما الفضائل فإنًا نكتسبها أذا استعملناها أولا، كالحال في سائر الصناعات... مثال ذلك أذا بنينا صرنا بنائيني (٢٠).

#### ٦ \_ الاعتياد والتكرار:

يقول الفارابي: «الذي به يكتسب الانسان الخلق أو ينقل نفسه عن خلق صادفها عليه هو الاعتباد. وأعني بالاعتباد تكرير فعل الشيء الواحد مرارا كثيرة، زماناً طويلا، في أوقات متقاربة، فإن الخلق الجميل إنما يحصل عن الاعتباد، وكذلك الخلق القبيح انما يحصل عن الاعتباده، و يقول أرسطو في مقابل هذا: «ان الحالات الخلقية انما تكون من الأفاعيل(٢٠)، ولذلك ينبغي أن تجرى الأفعال على حال ما: فانه على حسب اختلاف الأفعال، يكون ما يتبعها من الملكات ١٣٥٠.

# ٧ \_ أثر «العادة» في السلوك السياسي (الاجتماعي):

يقول الفارابي إن «الدليل على أن الأخلاق انما تحصل عن العادة ما نراه يحدث في المدن، فان أصحاب السياسات انما يجعلون أهل المدن خياراً بما يعودونهم من فعال الخير». وبالألفاظ نفسها يقول أرسطو: «وقد يشهد على ذلك ما نراه يحدث في المدن. وذلك أن واضعى النواميس انما يعودون أهل المدينة على فعل الخير ليجعلوهم خياراً ٢٠١٩م.

## ٨ ـ نظرية الوسط الفاضل:

(1) ماهية الوسط الفاضل: يقول الفارابي في «الرسالة»: «إن الأمور التي بها تحصل الصحة انما تحصل بها متى كانت تلك الأمور بحال توسط كذلك الأفعال التي

٢٩ المعدر السابق، الثالة الثانية، الفصل الأول، ص١٩٠٨٥

٢٠٠ الإقاعيل ٬ التكرار الكثير لأقعال معينها .

٣١ المصدر السابق ، المقالة التانية ، الفصل الأول، ص ٨٧

٣٢. المصدر السابق ، القالة الثانية ، الفصل الأول، ص ٨٦.

تحصل الخلق الجميل انما تحصله متى كانت أيضاً بحال توسط، فان الطعام متى كان متوسطاً حصلت به الصحة، وكذلك الأفعال متى كان متوسطاً حصلت به الصحة، وكذلك الأفعال متى كان حسل كانت متوسطة حصلت الخلق الجميل، ومتى زال ما شأنه أن يحصل الصحة عن التوسط والاعتدال لم تكن به الصحة، كذلك متى زالت الأفعال عن الاعتدال واعتيدت لم يكن عنها خلق جميل، وزوالها عن التوسط هو اما الى الزيادة على ما ينبغي أو النقصان عما ينبغي أو ناقصاً عما ينبغي لم تحصل به عما ينبغي لم تحصل به الصحة، و يقول أرسطو في هذا:

«الا أنه أن كان كالامنا هذا الذي نحن بسبيله يجري هذا المجرى. فينبغي لنا أن نروم أن نقول كيف ينبغي أن يقوى. وأول ما ينبغي أن ننظر فيه أن الشيء الواحد بعينه من شأنه أن يصبير ألى الزيادة والنقصان. وقد ينبغي أن نستشهد على ما خفي بالأشياء الظااهرة، كما قد نرى في القوة وفي الصحة، فأن الرياضة الفوظة والناقصة مفسدة القوة، وكذلك الأطعمة والأشربة أذا كانت زائدة على ما ينبغي أو ناقصة أضرت الصحة، فأما المعتدلة فانها تفعلها وتزيد فيها وتحفظها، وكذلك الحال في العفة والشجاعة وسائر الفضائل الأخر: فأن من تهرب من كل شيء وخافه فلا يفعل شيئا عربه).

# (ب) تحديد الوسط الفاضل في الأخلاق على غرار ما في الطب والرياضة:

في «الرسالة»: «أن المعيار الذي به نقدر الأفعال على مثال العيار الذي به نقدر ما يفيد الصحة ... وكما أن الطبيب متى رام الوقوف على المقدار الذي هو اعتدال فيما يفيد الصحة تقدم في معرفة مزاج البدن الذي يقصد بالصحة، وفي معرفة الزمان، وفي صناعة الانسان، وساير الأشياء التي تحديدها صناعة الطب، وجعل مقدار ما يفيد الصحة على ممقدار ما يحتمل مزاج البدن، و يلايم زمان العلاج، كذلك متى أردنا الوقوف على المقدار الذي هو توسط في الأقعال اقدممنا فينا حين الفعل وزمان الفعل، وللكان الذي فيه الفعل، ومن منه الفعل، ومن منه الفعل، ومن منه الفعل. وما من أجله أو له الفعل، ولحدم من هذه، فحينئذ نكون قد أصبنا الفعل المتوسط... ولا كانت مقادر كل واحد من هذه، فحينئذ نكون قد أصبنا الفعل المتوسط... ولا الأمعال المتوسطة ليست مقاديرها مقادير واحدة بأعيانها وإلى الكثرة والقلة، لزم أن تكون الأمعال المتوسطة ليست مقاديرها مقادير واحدة بأعيانها دايماً». وقد تحدث أرسطو عن طبيعة الوسط الفاضل كمفهم كل فقال:

«الأمور في الأفعال النافعة ليس منها شيء ثابت تماماً، كما أنه ليست الأمور الفاعلة للصحة أيضاً ثابتة قائمة. وإذا كان الكلام في الأمر الكلي يجري هذا المجرى، فبالحرى أن يكون الكلام في الأمور الجزئية لا يحتمل الاستقصاء... وإنما ينبغي للفاعل دائماً أن ينظر فيما ينفع للوقت الذي ينظر فيه كالحال في الطب... وأول ما ينبغي أن ننظر

٣٢٠ للصدر السابق ، القالة الثانية ، القصل الثاني، ص ٨٨.

فيه أن الشيء الواحد بعينه من شأنه أن يصير الى الزيادة والنقصان. وقد ينبغي أن نستشهد على ما خفي بالأشياء الظاهرة، كما قد نرى في القوة وفي الصحة»(٢٠).

# (جـ) الانتقال في الوسط الفاضل من التصور الكلي الى التطبيق الجزئي:

قال الفارابي في «الرسالة»: انه «قد ينبغي الآن أن نذكر، على سبيل التمثيل، بعض ما هو مشهور أنه جميل من الأخلاق، ونذكر متوسطات الأفعال الكاينة عنها، والحصلة لها، ليتطرق الذهن الى مطابقة ما أجمل هاهنا على أصناف الأخلاق والأفعال الصادرة عنها»، ونجد عند أرسطو، في مقابل هذا، نصأ مماثلا، يقول: «وليس ينبغي أن نقتصر على أن نقول هذا قولا مجملا، لكن ينبغي أن تطابق به الأمور الجزئية»(»).

## (د) تطبيقات على الوسط الفاضل:

١ ـــ المسخّاء: يقول الفارابي: أن «السخاء يحدث بتوسط في حفظ للآل وانفاقه. والزيادة في الحفظ، والمنقصان في الانفاق يكسب التقتير، وهو خلق قبيح. والزيادة في الانفاق، والنقصان في الحفظ، يكسب التبنير». و يقول أرسطو في القابل: «أما الاعطاء والأخذ فالتوسط فيما بينهما السخاء، والزيادة والنقصان [هما] التبنير والتقتير»(m).

Y ــ العقة: يقول الفارابي: ان «العقة تحدث بتوسط في مباشرة التماس اللذة التي عن طغم ونكاح، والزيادة في هذه اللذة تكسب الشره، والنقصان فيها ــ وذلك قل ما يكون ــ يكسب عدم الحس باللذة». و يقول ارسطو في القابل: ان والعقة لا يمكن أن تتطبق انا لا على اللذائذ البدنية، و ليس على جميعها» (٢٧).... والفاجرون «لا يطلبون الا الاستماع الناشيء كله عن اللمس، سواء في الشراب وفي الطعام، وكذلك فيما يسمى بلذات الحب» (٢٨). وقد «بأن أن الشره أفراط في اللذات، وأنه مذموم» (٢٨)، «وليس يكاد أن يكون انسانة أما في اللذات، الأن هذا الصفه من عدم الحس ليس هو من شأن الناس» (١٠).

٣ ــ الظوف: يقول الفارابي: «والظرف ــ وهو خلق جميل ــ يحدث بتوسط في استعمال الهزار فيه المنافقة من الإدامة والراحة انما هي أبدأ الى ما الافراط فيه والاستكثار منه ملذ وغير مؤذ. والتوسط فيه والاستكثار منه ملذ وغير مؤذ. والتوسط فيه يحسب الظرف، والرزيادة فيه تكسب المجون، والتقصان منه يكسب الفدامة. والهزل هو فيما يقول الانسان، وفيما يسمعه، وفيما يقعله، والمتوسط منه هو ما يليق بالرجل الحر للطاق، الوادع». ويقول أرسطو، في مقابل هذا، في «الأخلاق»:

٣٤٠ المندر السابق ، القالة الثانية ، القصل التاني، ص ٨٨

٣٥. المعدر السابق ، المقالة الثانية ، الفصل السابع، ص ٩٧.

١٦٠. للصدر السابق ، المقالة التاثية ، الفصل السابع، ص ٩٨

۲۹،۲۷۰ المصدر السابق ، المقالة الثالثة ، الفصل الثالث عشر، الصفحات ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۲۷ على التوالي. ٤٠. المصدر السابق ، المقالة التالثة ، الفصل الرابع عشر، ص ۱۳۷.

«11 كان الاتسان في حاجة الى راحة، وكانت سيرته في وقت هذه الراحة تقوم في الفراغ المصحوب باللهو فيبدو أنه في هذا المجال أيضاً يوجد نوع من المساك الحسن... يحدد.. ما يقال.. وما يسمحه (۱۰). «أما من يستعمل الملاعبة الطبينة فيسمون ظرفاء.. والطلاقة خاصة بالحال الوسطى أيضاً، ومن شأن الطلق أن يقول و يسمع ما يليق بالرجل اللين الحرر أن يقوله و يسمعه. فالمتوسط. ليس طلقاً أو إفكهاً عربي، «أما ما هو من اللذة في الهزل فللتوسط منه مو الطريف، والحال هي: ظافرف، والزيادة في ذلك تسمى: المجون، وصاحبها الماجن، والقصان هو الفراف، وصاحبها: الخرع (۱۳).

3. \_ صدق الانسان عن نفسه: يقول الفارابي: «وصدق الانسان عن نفسه انما يحدث متى اعتاد الانسان أن يحدث متى اعتاد الانسان أن يصف نفسه بالخيرات التي هي له ... ومتى اعتاد الانسان أن يصف نفسه بالخيرات التي ليست له أكسبه نلك التصنع، وللخرقة، وللراياة، ومتى اعتاد أن يصف نفسه حيث اتفق وكيف اتفق بدون ما هو فيه أكسبه نلك التخاسس». و يقول أرسطو:

«الذين يصدقون و يكذبون على حال واحدة في الأقاو يل والأفعال والمراءاة فنحن نصفهم الآن. ونحن نعني بالمجب أنه يرائي بأن الأشياء الشريفة له وهي ليست فيه أو يدعي أن صفات كجيرة له وهي ليست كذلك... أما الذي يأخذ الموقف المتوسط فهو رجل صريح، أمين في حياته وفي أقواله، و يعترف بوجود صفاته الخاصة، دون أن يزيد عليها أو ينقص منها شيئاً.. التزييف هو في ذاته أمر خسيس مردول، بينما الصراحة أمر نبيل جدير بالثناء»،».

# (هـ) كيفية الوصول الى الوسط الفاضل:

١ ــ الاستهائية بالأضداد: يقول الفارابي: «لما كان الوقوف من أول وهلة على الوسط عسراً جداً التمست حيلة في ايقلف الإنسان خلقه عليه، والقرب منه جداً ... والحيلة في اليقاف الإخلاق على الروسط أن ننظر في الخلق الحاصل لذا، فان كان من جهة الزيادة اليقاف الأفعال الكاينة عن ضده الذي هو من جهة النقصان، وان كان ما صائفناه عليه من جهة النقصان جودناها الأفعال الكاينة عن ضده الذي هو من جهة الزيادة».

«ومن أجل هذا فمن العسير أن يكون المرء فاضلا: ذلك أنه يصعب أن نجد الوسط

٢٠٤١٤. المصدر السابق ، المقالة الرابعة ، القصل الرابع عشر، ص ١٦٨، ١٦٨–١٦٩ على التوالي

٤٢٠ للصدر السابق ، المقالة الثانية ، الفصل السابع، ص ١٠٠

وتعتقد أن د. بدوى قد أخطأ في قراءة الكلمتين: الفدامة والفدم، فقرأهما: الغرامة والغرم،

<sup>12.</sup> المصدر السابق ، القالة الرابعة ، الفصل الثالث عثى ص ١٦٦٠ .

في كل شيء: مشلا مركز الدائرة فانه ليس كل أحد يقدر على أخذه، بل انما يقدر على ذلك العالم به. وكذلك الغضب. واعطاء المال وانفاقه: سهل يقدر عليه كل أحد، فأما فعل ذلك بمن ينبغي، و بمقدار ما ينبغي وفي الوقت الذي ينبغي، وحيث ينبغي سفليس يقدر عليه كل أحد ولا هو بأمر سهل، وهذا هو الفعل الجيد النادر المحمود الجميل»(1).

 ٢.. الاستعانة باللذة والألم الناتجين عن الأفعال: يقول فيلسوفنا في «رسالة التنبيه»:

«وأما كيف لنا أن نعلم أناً قد أوقفنا أخلاقنا على الوسطفانا نعلم ذلك بأن ننظر الى سهولة الفعل الكاين عن الزيادة.. (و) النقصان.. ونمتحن سهولتهما علينا بهذا الوجه وهو أن ننظر الى الشعلين جميعاً، فأن كنا لا نتأذى بواحد مثهما، أو نلتذ بكل واحد منهما، أو نلتذ بواحد منها ولا نتأذى بالآخر، أو كان الآذى عنه يسيراً جداً علمنا أنهما في السهولة على السهواء أو متقاربين جداً». و يقول أرسطو في هذا:

«ينبغي لمن قصد المتوسط أن يتباعد من أكثر الطرفين مضادة للمتوسط، وذلك أن الأطراف منها ما هي أكثر حظاً، ومنها ما هي أقل حظاً، مثلما كانت أصابة المتوسط على الحقيقة عسرة صعبة، وجب أن نلتمس المرتبة الثانية، وهي أن يكون ما نعمله من الشر، أن كان ولا بد، أقل ما يمكن، وأكثر ما يتهيأ لنا فعل ذلك بهذا الوجه... أقول إنه ينبغي لمنا أن لمنا المرور التي تحت اللها أميل؛ فأن بعض الناس الى بعض الشرور أميل وانما يحموف الذري الذي نحض الذا أن أن خدن اليها أميل؛ من اللذة والأذى اللذين يعرضان لنا. فاذا وقفنا على يحموف الناس الى بحض الذمن من التوسط، بعمن الذري بقومان لنا. فاذا وقفنا على بعمن الدرية المنال في ضده، فأنا كلما تباعدنا من الخطأ، قربنا من التوسط، بمنزلة الذين يقومون الخشر، المعربي منها.

(٣) التحذير من أشباه الوسط الفاضل: يقول الفارابي: «لما كان الوسط بين طرفين، وكان يمكن أن يوجد في الأطراف ما هو شبيه بالوسط وجب أن تتحرز من الوقوع في الطرف الشبيه بالرسط. ومثال الشبيه التهور فانه شبيه الشجاعة، والتبنير شبيه السحاء، والمجون شبيه القلوف، ولللق شبيه التودد، والتخاسس شبيه القلوف، واللق شبيه التودد، والتحنس شبيه القلوف، والمساعة القلوف، والمساعة التوامع، وفي مقابل هذا يقول أرسطو: «ان ثم أطرافاً تبدي عن مشابهة مع الوسط، مثلا في حالة التهور بالنسبة الى الشجاعة، وحالة التبنير بالنسبة الى المجديم،»

#### ٩ \_ اللئة:

(١) أقسام اللذة: يتحدث الفارابي عن أقسام اللذة فيرى أن:

المعدر السابق، المقالة الثانية، القصل التاسع، ص١٠٣٠.

٤١٠ المصدر السابق ، المقالة الثانية ، القصل التاسم، ص١٠٢-١٠٤.

٤٧. المصدر السابق، المقالة التانية، الفصل التامن، ص١٠٢.

«اللنات منها ما يتبع للحسوس، مثل اللذات التابعة لمسموع أو منظور اليه أو مذوق أو ملموس أو مشموم، ومنها ما يتبع الفهوم، مثل اللذات التابعة للرياسة والتسلط والغلبة والـعلـم مما أشبه ذلك. ونحن دايما أنما نتحرى أكثر تلك اللذات التي تتبع المحسوس، من قبل اصطناعنا لها من أول وجودنا». وفي كتاب «الأخلاق»:

«إن اللذة قد تربت معنا منذ نحن أطفال، ولذلك يصعب علينا نفي هذه العوارض عنا لاصطناعها في عيشتنا»(م)، «يمكن أن نقول إن اللذات تنقسم الى نوعين: لذات البدن، ولذات النفس. ومن أمثلة لذات النفس نجد الطموح وحب المعرفة»(١٠).

(٢) ضرورة بعض اللذات: يرى الفارابي: «إن منها [يقصد اللذات المحسوسة] ما هـو سبب لأمر ضروري، اما لنا واما في العالم. أما الذي لنا فهو التغذي الذي به قوامنا في حياتنا، وأما الضروري في العالم فالتناسل». و يرى أرسطو، بالمثل، أن:

«اذ بعض التي تفعل اللذات مضطرة، وبعضها مختارة، وبعضها بذاتها لها زيادات. فللضطر الجسمية. وانما أقول مثل هذه التي في الغذاء، والتي في استعمال الجماع وما يشبه هذا من الجسمية التي وصفنا أن فيها لا عفة وعفة، ومنها ما هي مضطرة وفي بعينها مختارة، كقولي مثل الغلبة، والكرامة، والغنى وما أشبه ذلك من الخبرات والاشياء اللذيذة»،١٠٥٠.

## (٣) مكانة اللذة في الأخلاق:

يقول الفارابي: انه «إنما صار القبيع بسهل علينا فعله بسبب اللذة التي عندنا أنها تلحقنا بفعل القبيع، وتتكب الجميل متى كان عندنا أنه ياحقنا به أذى من قبل أنّا نظن أن اللذة في كل فمل هي الغاية، ونحن أنما نقصد بجميع ما نفعله هذا... ومتى بلغ من قرة الانسان أن يطرح هذه اللذات أو ينال منها الوسط فقد قارب الأخلاق المحمودة». و يفسر أرسطو ذات الظاهرة بقوله: «ذلك أن الفضيلة الخلقية أنما هي في اللذة والأذى، لإثنا أنما نفعل الأشياء الشريرة بسبب اللذة، وأنما نمتنع من الأشياء الجميلة بسبب الأذى، ولهذا ينبغي أن نسلك بالانسان مذهباً وطريقاً ما ... كما قال أفلاطون في يؤدي به الى أن يسر بما ينبغي أن يتاذى به فأن ذلك هو السلوك الله أن يسر بما ينبغي أن يسر، و يتأذى بما ينبغي أن يتأذى به فأن ذلك هو السلوك المستوي الصحيح» (م). «ومن أجل هذا فأن كل الناس يرون أن الحياة السعيدة لذيذة وأن

١٤٠ المصدر السابق ، المقالة التائية ، الفصل الثاني، ص ٩٠.

١٤٠ المسر السابق ، المقالة التالثة ، الفصل الثالث عشر ، ص ١٣٣ .

٥٠. المسدر السابق، القالة السابعة، الفصل السادس، ص٣٤٣.

٥١. المصدر السابق ، المقالة الثانية ، الفصل الثاني، ص ٨١.

#### اللذة مرتبطة بسعادة»(٠٠)،

## (٤) أثر اللذة على أصناف الناس:

يقول فيلسوفنا: «وأحرى ما تأذى به الانسان في حسه هو ما لحق حس اللمس، وبعده ما يلحق حس اللمس، وبعده ما يلحق حس اللمس، كتاب «النفس» لا رسطو: انه وقد استبان أن الحيوان اذا عدم هذا الحس (يقصد اللمس) مات. وليس يمكن شيئا من الأشياء اتخاذ هذا الحس الا أن يكون حيوانا... لا يمكن الحيوان الحياة بغير حس اللمس، ولذلك صار فرط لللموسة يفسد الحيوان مع فساد الحيوان مضطر الى هذا الحس وحده» ومن.

#### ١٠ \_ الغاية الإنسانية:

يقول الفارابي في «رسالة التنبيه»:

ان «المقصود الانساني ثلاثة: اللذيذ والنافع والجميل». و يرى أرسطو «أن الأشياء التي نختارها ثلاثة: الجميل، والنافع، واللذيذ» (١٥).

# أثر كتاب «الأخلاق الى نيقوماخوس» في «رسالة التنبيه»:

في وسعنا أن نقول الآن، مطمئنين، إن الفارابي قد اعتمد في تأليف «رسالة التنبيه على سبيل السعادة»، على كتاب أرسطو «الأخلاق الى نيقوماخوس»، ولم يكن اعتماده على هذا الكتاب جزئيا، بل كليار»، فقد رأيناه يشرع في النقل من كتاب «الأخلاق» – أهكارا وعبارات والفاظأ حسن بداية الرسالة ولا يتوقف الا مع بداية الربع الأخير منها، حيث يتحول أن الحديث عن للنظق ودوره في الأخلاق، ونجد هامنا أشارة ألى «الساغوجي» والعلاقة بين النحو والنظق، كما تكشف عنها الأثلاظ الدالة على «الأوليات»، وهي نقطة البداية في للنظق. ودور المارض، فما نقطة البداية عنه الألبرية كم يزد عن دور المارض،

٥٢٠ المبدر السابق ، المقالة الثامنة ، الفصل الرابع عشر، ص ٢٦٦

٥٢. (سطوطاليس في النفس المقالة الثالثة ، ترجمة اسخق بن حنين، تحقيق د. عبدالرحفن بدوي، مكتبة النهضة المحرية، القاهرة، ١٤٥٤، ص ٨٨٨ انظر ، في احتمال أخذ هذا الراي عن جالينيس ، ص ١٤٨ من هذا الكتاب.

٥٤ للصدر السابق ، المقالة الثانية ، الفصل الثاني، ص ٩٠.

وصينقل الغارابي عن ميتوماخياء في مواضع كتيرة حداً من مؤلفاته، وبشها. تجميل السعادة (الصفحات ۱۱-۱۹ وتقابل مع الكتباب السادس، الباب السادس، الفقوات ب۱۲۰۰ و ۱۲۶۱ بصورة غاممة)، والسياسة للدنية (م۲۰) حيد بتحدت عن «الأمم» و«الدول»، (ويقابل هذا مع لفظ مددينة» في النيقوبلخيا، الفقرة ب۲۰۲۱).

يلخص حيناً، و يشرح و بيسط العبارة والفكرة حيناً آخر (٥٦).

اذا كـان كتاب «الأخلاق الى نيقوماخوس» هو المصدر الذي متح منه الفارابي، سواء فيـمـا يخص «رسالة التنبيه» أو سواها، فسيكون أمراً ذا قيمة أن ندعم هذا الحكم الثابت بـمـقـارنـة الـنـصوص، ببيان ما اذا كان الفارابي قد وقف على هذا الكتاب، وكم عرف منه، وفي أيـة لـفــة، وعلى أيـة صورة كان هذا: أصلا أو تلخيصاً أو شرحاً؟، واذا كان قد وقف على أصله ففي أيـة ترجمة ؟.

قال الفارابي في رسالته للعروفة بوالجمع بين رأيي الحكيمين»: «إن أرسطو في كتابه للعروف بد«نيقوماخيا» انما يتكلم على القوانين للدنية، على ما بيناه في مواضع من شرحنا لذلك الكتاب»ره»، وما دام فيلسوفنا قد شرح «الأخلاق الى نيقوماخوس» قلا بد أنه قد عرف الكتاب نفسه على نحو ما، أن لا يعقل أن يكون قد قام بالشرح ابتداء من «ملخص» أو «شرح» آخر صنعه القدماء، لكن عبارة الفارابي «شرحنا لذلك الكتاب» تظل عبارة غامضة، فهل تعنى أنه شرح كامل الكتاب أم بحضه فحسب؟.

هناك أنلة قوية تشير الى أن الفارابي لم يشرح أجزاء كتاب «الأخلاق الى نيةوماخوس» كافة، ومن بين هذه الأنلة ما يلي:

ا \_ إن ما نسبته أقدم كتب التراجم الى الفارابي هو «تفسير قطعة من كتاب الإخلاق لأرسطاليس» (من . عنير أن القفطي \_ وللعروف باعتماده على ابن النديم \_ قد أطلق على هذا التفسير اسم «كتاب الأخلاق» (م). وهو اسم ليس له ما يؤكده في كتب الطراجم، ولعل ناسخ الكتاب قد سها عن اثبات كلمة «شرح» قبل قوله «كتاب الأخلاق». أما ابن أبي اصيبعة \_ وهو مترجم ثقة محقق \_ فقد أثبت رواية ابن النديم، ونص على أن الاسم الذي أطلق على ذلك التفسير هو: «شرح صدر كتاب الأخلاق لأ رسطوطاليس» (م).

وهنا تثور تساؤلات هامة : هل تعني الواقعة السابقة أن الفارابي قد وقف على كامل أجزاء كتاب الأخلاق، واختار أن يشرح بعضها فحسب، أم تعني أن النسخة التي وقف

٥٦. أرجو أن ألقت النظر إلى أن مادة كتاب «الأخلاق» تهجد - باستثماء الأجزاء للتطقة بالصدافة والعدل - موزعة في مؤلفات القارامي المتأخرة لا سيما طصول للدني، أو بغصول منتزعة ووالسياسة للدني، ويتصميل السعادة،

٧٠. أبو نصر الفارأيي رسالة «الجمع بين رأيي الحكيميا» في «الجموع من مؤلفات أبو نصر الفارأيي»، ط١، مطبعة المسادة، القامرة، ٧٠٠١، ص٠٢ وقد اشار أبن بلجة إلى هذا الشرح في دوسائة الوداع» (انظر دوسائة الوداع» في حسائل ابن بلجة الإلهية»، تمقيق د. ملجد غضري، دار النهار، بيريت، ١٩٦٨، ص٣١١)

٥٨. أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب اسحق المعروف بابن النديم: كتاب الفهرست ، تحقيق رضاً – تجدد، مطبعة دانشكاه طهران، مكتبة الاسدي والجعفري التبريزي ، طهران، ١٩٧١ ، ص ٢٣١. وطبعة جوستاف فليجل، مكتبة خياط، بيروت، لبدان، ١٩٦٤ ، ص ٢٣٧. وسيقدار لهذا المصدر فيما بعد مكذا، ابن النديم، الفهرست.

٩٥ القفطي تاريخ الحكماء، ص ٢٧٩.

١٠٠٠ ابن ابي امسيعة ٠ طيقات الاطباء، من ٦٠٨ `

عليها كانت ... لأسباب ما ... غير مكتملة الأجزاء ؟. وسواء صح هذا الأمر أو ذاك فالى أي موضع من كتاب «الأخلاق الى نيقوماخوس» وصل شرح الفارابي ؟.

أشار د. عبد الرحمن بدوي في المقدمة المستفيضة التي مهد بها لنشرته للترجمة العربية لكتاب «الأخلاق» الى أبن باجه قد ذكر شرح الفارابي لكتاب ارسطو «الأخلاق». ثم علق المحقق على هذا الذكر العارض قائلا: أنه «لا يبين منه الى أي مدى وصل الفارابي في شرحه»(۱۱). غير أنه كان قد لاحظ قبل هذا الشارة الفارابي في كتابه وصل الفارابي في رابي الحكيمين» الى كتاب نيقوماخيا حيث قال: «إن أرسطو يصرح في كتابه «الجمع بين رابي الحكيمين» الى كتاب نيقوماخيا حيث قال: «إن أرسطو يصرح في كتابه «يتورا» أن الأخلاق كلها عادات تتغير، وأنه ليس شيء منها بالطبع، وأن الانسان يمكن أن ينتقل من كل واحد منها الى غيره بالاعتياد والدربة»(۱۲)... وقد علق د. بدوي على هذا النص فقال:

«الفارابي يشير ها هنا الى ما ورد في «الأخلاق الى نيقوماخوس»، المقالة الثانية، الفصل الأول (ص ٢٠١٣ اس ١٧ – ١٩، س ٢٤ – س ٢٢) اذ يقول: «والفضيلة صنفان: منها فكرية، ومنها خلقية.. والخلقية تكتسب من العادة، ولذلك اشتق اليونانيون اسم الخلق من المعادة بان حرفوه تحريفاً يسيراً، ومن هذا يتنين أنه ليس شيء من الفضائل الخلقية يكون فينا باالطبع على حال من الأحوال.. فلفضائل اذن ليست تكون لنا بالطبع، ولكنا مطبوعون على قبولها، وتكمل بها وتتم بالعادة».

ولما كان هذا الموضع في صدر كتاب «نيقوماخيا» لأنه في بداية المقالة الثانية، فيمكن أن نستنتج أن ما شرحه الشارابي هو ضعلا ــكما يقول ابن أبي أصيبعة، صدر كتاب «نيقوماخيا» فحسب ٢٠٠٠.

واضح مما سبق أن د. بدوي ــقد استدل من موضع عبارة الفارابي في «الأخلاق الى نيقوماخوس» على المدى الذي وصل اليه شرح الفارابي (بداية المقالة الثانية). غير أنه لا يوجد في الواقعة السابقة ما يسمح للمحقق بأن يستنتج الحد الذي وصل اليه شرح الفارابي. إن أقمى ما تسمح به العبارة السابقة هو تأكيد وصول الفارابي في شرحه الى المقالة الثانية مع احتمال مضيه قدماً في شرح المقالة الثانية وغيرها.

١٦٠. د. عبد الرحمن يدري (محقق) - الاخلاق، تترجمة اسحق بن هذين، ط1، وكالة الطبيعات، الكويت، ١٩٧٩، م٠٥٠. اشدار ابن ملحة إلى شرح القراري لليقوماخيا إلى ورسائل فلسفية لأبي يكر بن بامة. نصوص فلسفية غي مشيرية» -تحقيق حمال الدين الطوي، ط1، دار القفاقة، بيروت، وباد النشر المقريبة، الدار البيساء، ١٩٨٢، من ١٩٨٧، كما اشار ابن طبيل إلى شرح القارائي هذا إن هدفة كتابه حمي بن يقانان، من ١٧٠.

أبو نصر الفارابي - الجمع بين رأبي الحكيمين ، ص ١٩.

٦٣. د عند الرحمن بيدي (محقق) الأخلاق، ترجمة اسحق بن حني، دالمقدمة، من ٢٣-٣٠. واعتقد أن الاضارات هي إلى الجزء الأشير من النمن الذي نقله د. بيدي وما يليه (من ٨٦ من نشرة د بدوي، المقوات: ٢، ٤، ٧ من با ١ ، ك ٢٠ شفرة صابقهايي ح ١، من ٣٢٦ – ٢٢٨).

غير أن في كتاب «الجمع بين رأيي الحكيمين» اشارة أخرى هامة. يقول الفارابي: «ليس ينكر أرسطو أن بعض الناس يمكن [ اقرأ : يكون] فيه التنقل من خلق الى خلق أسهل، وفي بعضهم اعسر، على ما صرح به في كتابه «نيقوماخيا الصغير»، فانه عد أسباب عسر التنقل من خلق الى خلق، وأسباب السهولة: كم هي؟ وما هي؟ وعلى أية جهة كل واحد من تلك الأسباب؟ وما العلامات وما للوانع» (٢٠).

وقد تحدث الفارابي عن هذه المسألة، ولكن بوضوح أعظم وتفصيل أكبر في كتابين هما، «السياسة المدنية» و «فصول منتزعة»، فقال في الأول :

«وقد يتفق أن يكون في الذين هم مطبوعون على شيء ما أن يعسر جداً تغيرهم عما فطروا عليه بل عسى أن لا يمكن في كثير منهم، وذلك بأن يعرض لهم من أول مولدهم مرض، زمانة طبعدة في أذهانهم».

وهذه الفطر كلها تحتاج مع ما طبعت عليه الى أن تراض بالارادة، فتؤدب بالأشياء التي هي معدة نحوها، الى أن تصير من تلك الأشياء على استكمالاتها الأخيرة أو القريبة من الأخيرة. وقد تكون فطر عظيمة فائقة، في جنس ما، تهمل ولا تراض، ولا تؤدب بالأشياء التي هي معدة لها، فيتمادى بها الزمان على ذلك فتبطل قوتها. وقد يكون منها ما يؤدب بالأشياء الخسيسة، التي في ذلك الجنس، فتخرج فائقة الأفعال والاستنباط في الخسائس من ذلك الجنس» (١٠).

## وقال في الثاني:

«ومتى وجد في وقت من الأوقات من هر بالطبع معد نحو الفضائل كلها اعدادا تاما، ثم تمكنت فيه بالمادة، كان هذا الانسان فائقاً في الفضية للفضائل الموجودة في أكثر الناس، حتى يكاد أن يخرج عن الفضائل الإنسانية الى ما هو أرفع طبقة من الانسان. وكان القدماء يسمعون هذا الانسان الالمهى. وأما المضاد له والمعد لأفعال الشرور كلها الذي تتمكن فيه هيئات تلك الشرور بالعادة، يكاد أن يخرجوه عن الشرور الانسانية الى ما هو أكثر شراً منها، وليس لك عندهم اسم لافراطشره، وربما سموه السبعي، واشباه ذلك من الأسماء. وهذان الطوفان وجودهما في الناس قليل. فالأول متى وجد كان عندهم أرفع مرتبة من أن يكون

3/4. ابر مصر القاراس «الجمع بين رابي الحكيمين» ، من ٧٠. وقد كرر يحيى بن عدى الفكرة ذاتها في متهذيب الأخلاق، فقال عن الناس «وفيهم من ينه بعيدة الفكر وقية التعييز على قبصها ، فياتم سنها ، وتعسم لاجتبابها ، دويهم من الثقائمية لا ينتب بعيدة المالية على المناسبة بدائلة المالية على الثقائمية المالية على المناسبة بدائل المناسبة بدائلة المالية بدائلة بله بنه، وإن كان مؤتراً العدول عنها، مجتهداً أو ذلك . وبن الناس من ينتبه على الأخلاق الردينة، في يبعه عليها، هلا يحتل إلى تصنيها ، ولا تصمح مقسه المارقتها، بل يؤتر وبن الناس من ينتبه على الأخلاق الردينة، في يبعه عليها أمريق إلا يالقهر والتخريف والعقرية / أن الإصلاح المناسبة للين إلى توليها طريق إلا يالقهر والتخريف والعقرية / أن الم يدينها التوليمية ، قدر على الأخلاق، مجلة الم يدينها التوليمية ، قدر كان مرحلة المعين يستعيف - 1/1 الجلاق، مجلة الجميد المعلمية المعلمية بيستون يستعيث ، عديات ، 1/1/2 ... محلة المعلمي يستعيف - 7/1 الجلاء ، 1/2/1 من ١٣٠٠ – ١٩/١.

١٥٠. القارابي · السيامية المدنية ، ص ٧٦ .

مدنيا يخدم المدن، بل يدبر المدن كلها، وهو الملك في الحقيقة. وأما الثاني اذا اتفق أن يوجد لم يرؤس مدينة أصلا ولم يخدمها بل يخرج عن المدن كلها.

فصل. الهيئات والاستعدادات الطبيعية نحو فضيلة أو رذيلة منها ما يمكن أن يزال أو يغير بالعادة زوالا تاماً و يمكن في النفس بدلها هيئات "(۲۰۰۱) .

وقال أيضاً: «أي انسان فطر على هيئة واستعداد نحو أفعال فضيلة أو رنيلة، فاته قادر على أن يخالف و يضعل الفعل الكائن عن ضد نلك الاستعداد، لكن يعسر عليه ذلك الى أن يتيسر بالعادة و يسهل، على مثال ما عليه الأمر حينما يتمكن بالعادة، فان ترك ما قد اعتيد، وأن يفعل ضده ممكن، الا أن يعسر حتى يتعود أيضاً» (""-")،

يقابل النص الأول في «الأخلاق الى نيوقوماخوس» ما جاء في الكتاب السابع (ب٥، ف: ١، ٥، ٦، ٧، ٨)، كما يقابل النص الثاني ما ورد في المصدر ذاته (ك ٧، ب١، الفقرتان ١، ٢).

اذا عدنا الى النص التام لكتاب والأخلاق الى نيقوماخوس» وجدنا أن عبارة الفارابي السابقة تنطبق على ما جاه في المقالة السابسة (نظرية الفضائل العقلية، ب ٢ ــ ١١) وجزء من المقالة السابعة (نظرية عنم الاعتدال واللذة وخاصة: ك ٧، ب ٥، وكذلك ب ١٠، ٢ ـ ٢ ـ ١٥ ع. وبر ٢٠ . و ٢٠ ١ . المصائل الموسول الى الحق و يقول: «ان الموسائل التي بواسطتها تصل النفس الى الحق اما ايجاباً واما سلباً هي خمس: الفن، العلم، التدبير، الحكمة، العقل أو الفهم، ولندع الرأي الى جانب لأنه قد يكون مناط خطائا/١٠٠٨ و يشرح في المقالة السادسة الجهات التي تكون عليها هذه الوسائل أدوات للحق. أما في جزء من المقالة الحق. ولا المحود المنا المقالة الحق. ولا الموجد الدن المتنتجاء من هذا أن المقالة الساسعة وجزءاً من المقالة السابعة الموجد المنا الشائل أشار اليهما للموجد تين ضمن النشرة الحالية لكتاب «الأخلاق الى نيقوماخوس»، هما اللتان أشار اليهما الضارابي بعبارة «نيقوماخيا الصفير». وسيكون لهذا الاستنتاج – بعد قليل ـ دور مهم في تحديد ما عرفه الفارابي باسم «نيقوماخيا».

بين \_ في ضوء ما سبق \_ أن الفارابي قد شرح قسماً من كتاب «الأخلاق الى نيقوماخوس»، وأنه قد شرح يقيناً للقالة الأولى وجزءاً من الثانية على الأقل. أما السادسة وجزء من السابعة فلا يبدو أنه قد تعرض لهما بالشرح، من حيث كانتا تؤلفان \_ في عصره \_ مادة كتاب آخر مستقل هو «نيقوماخيا الصغير».

٢ــ تشكك بعض الدارسين المعاصرين لنص «الأخلاق الى نيقوماخوس» في كون المقالات
 الخامسة والسادسة والسابعة جزءاً من النص الأصلى الذي كتبه أرسطو. وقيل في هذا المعدد:

۲۱ .. 1. الفاراني: فصول منتزعة، ص ۲۲ ... ۲۲ .. ۲۲. ۲۲.

٦٦ - ب أرسطوطاليس: الاخلاق إلى نيقوماخوس، ك٦، با٢، ف١، ص١١٩٠.

«إن هذه المقالات الثلاث تنتسب أيضا الى «الأخلاق الى أوديموس»، أو على الأقل هكذا تقول مخطوطات الكتاب الأخير، اذ تحيل القارىء الى هذه المقالات الثلاث، الواردة في «الأخلاق الى نيقوماخوس»، وقد شوهد فعلا أن مكان هذه المقالات الثلاث في «نيقوماخيا» (أي «الأخلاق الى يقوماخيوس» كما تسميها المترجمات المعربية علق، و بهذا افترض بعضهم أن يكون مكانها الأصلي في أوديميا (أي «الأخلاق الى أوديموس»، وأن نظائرها في «نيقوماخيا» معقودة، فأخذت من «أوديميا» وأضيفت الى وسقوطاخيا»…».

حديث الفارايي، وكتاب التراجم في الإسلام، عن «نيقوماخيا الصغير» لم يكن، كما يدل النقد المعاصر، حديثاً في فراغ، واعتقد أن شهادة الفارابي سوف تعزز عدم اعترافنا بالقالات الثلاث كجزء من النص الأصلي لكتاب «الأخلاق الى نيقوماخوس» (١٧).

" ـ نقل «القفطي»، عن فهرس بطليموس الغريب لكتب أرسطو، عدداً من المؤلفات
 كان من سنها الكتب التالية:

- أ ) «كتابه في العدل و يسمى باليونانية فارى نيقا أوسونيس، أربع مقالات».
  - ب ) كتاب في اللذة و يسمى فارى ايدو السماطا.
  - ج-) كتاب له رسمه في المحبة و يسمى فيليس، ثلاث مقالات (١٨).

تحدث ابن أبي أصيبعة عن «كتاب اللذة» فقال إنه يقع في مقالتين (١٠). وقد اقترح د. عبد الرحمن بدوي في مقدمته لكتاب «الأخلاق» تصحيح الاسم اليوناني «كتاب اللذة» كما أورنه القفطي «بما اقترحه بومشترك، وأخذ به لبرت، من أننا أزاء عنوانين لا عنوان واحد. والعنوان الأول هو فنارى ايدونناس» (١٠). و يعلق د. بدوي على «كتاب اللذة» هذا فيقول: «هذا للمصود هو المقالة السابعة والمقالة العاشرة من كتاب «نيقوماخيا» ؟ هذا فرض مغر ولكن لا نليل لنا عليه» (١٠).

لكننا نعلم، من اجماع القدماء على نسبة «كتاب اللذة» الى أرسطو، وعدم وصول هذا الكتاب مستقلا البينا، أنه لا بدقد أنمج على نحو ما في أحد مؤلفاته، ونحن نجد ذلك في «الأخلاق الى نيقوماخوس»، لا سيما أننا انا تأملنا في النشرة الحالية للكتاب، وجدنا أرسطو يتحدث في المقالة السابعة، عن عدم الاعتدال واللذة، وفجأة يقطع الحديث، بدون أي مبرر، ليذخذ في حديث مسهب عن «الصداقة» يستغرق مقالتين، و بعدهما يعود الى موضوع اللذة.

٧٧ د عبدالرحمن بدوي (محقق) الأخلاق ، ترجعة اسحق بن جنين، المقدمة، ص ٧.

١/ القفطي تاريخ الحكماء ، ص ٤٢ ~ ٤٤

٦٩ - أبن أبي أصبيعة ، طبقات الاطباء ، ص ١٠٤.

٧٠ . د. عبدالرحمن بدري ، (مطاق) الأخلاق ، للقدمة ، ص ١٥ – ١١.

٧١ الصدر السابق ، ص ١٦ .

معنى هذا أن المقالتين الثامنة والتاسعة (في الصداقة) مقحمتان في هذا الموضع (م)، وأن جزءًا من المقالة السابعة، والمقالة العاشرة كلها مترابطان في الأصل، ولا شيء يمنع عندئد من ترجيح كونهما كتابًا مستقلا، إما في الأصل أو في مرحلة لاحقة لوفاة أرسطه، وأنهما تؤلفان المكتاب الذي سحاء بطليموس الغريب بدركتاب اللذة»، وتابعه العرب والمسلمون على هذا. ولحل قول القفطي إن الكتاب يقع في عشر مقالات تعبير عن كونه من مشرة فصول كما هو في الدافعي. ومن هنا أميل الى القول بأن الفارابي ــ تبعا لكلا التصورين ــ لم يشرح المقالة السابعة والعاشرة أيضاً، لانهما تؤلفان ــ من وجهة نظره ونظر معاصريه على الأقل ــ كتابًا مستقلا

3 ـ لعل المقالتين الثامنة والتاسعة، اللتين تتحدثان عن الصداقة، قد اعتبرتا في عصر الغارابي كتاباً مستقلا، هو الذي سماه القفطي بكتاب «في المحبة و يسمى فيليس». والمشكلة التي تواجهمنا في هذه السائة هي قول القفطي إن هذا الكتاب يقع في ثلاث مقالات. ولكن ربما يكون الحدد من أخطاء النساغ، أو أن يكون النساغ اليونان أو السريان قد قسموا المقالتين الى ثلاث. ونلتقي بهذه المشكلة مرة أخرى، فهما يتحلق بالكتاب الذي سماه بطليموس الخريب «في العدل»، والذي قال القفطي إنه يقع في أربع مقالات. أن شكلية المشكلة وأضحة ابتداء من قول القفطي \_ في احدى نسخ كتابه \_ أن كتاب اللذة يقع في عشر مقالات، وقبل ابن أبي أصيبعة إنه يقع في مقالتين: قراءة الأول صحيحة أنا فهمت كلمة مقالة بممنى الفصل، مع احتمال كون الرواية الثانية صحيحة، أذا ما ضمعنا المقالة السابعة إلى الطرقة.

يبدو من استعراض الروايات التي نقلها كتاب التراجم القدماء، وتحليل الاشارات الموجودة في كتابات الفارابي، أن كتاب «الأخلاق الى نيقوماخوس» قد قسم، في مرحلة تاريخية ما، الى عدة كتب، تسهيلا لقراءتها أو بغرض ترويج الكتاب الأصلي، عبربيعه في أجزاء معقولة الثمن، أو تكثيراً من النساخ لمؤلفات أرسطو، بغرض حمل المهمتين على الشراء. و يبدو أن سبب هذا التقسيم قد ضاع مع الزمن، حتى اذا ما وصلت هذه الأجزاء الى العرب بدت كتباً مستقلة، وكان كتاب «نيقوماخيا» عندهم مؤلفاً من المقالات الأربع الأولى فقط

سلعل من الأدلة ذات القيمة على أن العرب قد عرفوا كتاب «الأخلاق الى نيقوماخوس» في
أربعة مقالات فقط، ما كتبه ابن رشد، بعد ثلاثة قرون تقريباً من وفاة الفارابي في القدمة
التي مهد بها لكتاب «تلخيص كتاب الأخلاق». ذكر ابن رشد «أنه تعب كثيراً في تصنيفه
هذا، اذبقي وقتاً طو يلا دون أن يحصل الاعلى ترجمة المقالات الأربع الأولى من
ضيقوما خيا، ولم يحصل على الترجمة الكاملة الا بفضل سعي صديقه أبوعمرو بن

٧٢. فرنر بيچر ، وارسطو طاليسء، الترجمة الانجليزية ، ص ٢٥٨، تعليق اكسفورد ، ط٢، سنة ٢٠٩٧ عن د بدريء . المصدر للذكور ، ص ٧. يقول ان وانعدام الارتباط بين العرضين الخاصين باللذة في المقالة السابعة وفي المقالة العاشرة بنظل مشكلة»

مرتين (س...» وما كان لابن رشد أن يلقى كل هذا العناء، وأن يفتش زمناً طو بلا عن ترجمة كاملة، لو كانت الترجمة أو «الترجمات العربية الأولى للكتاب كاملة، ان ملاحظة ابن رشد لا تخمم ولا تقبل أساساً الا بافتراضنا أن الترجمة العربية الشائمة لكتاب «الأخلاق الى نيهوماخوسى هي للمقالات الا ربع الأولى فقط وهذا ما كان عليه الحال في عصر الفارابي، وبالتالي فنان افتراضنا تجزئة الكتاب الأصلي، قد قام أكثر من دليل وشاهد تاريخي عليها، كما صار من الثابت في ضوء الأدلة السابقة لل الفارابي لم يشرح من الكتاب ما يتجاوز المقالة الدابعة.

٦ ساذا عدنا الى المقارنات التي أجريناها بين نصوص رسالة «التنبيه» و «الأخلاق الى نيقوماخوس»، وجدنا أن شمانين باللة من النموص ذات العلاقة قد تركزت في المقالات الخرات الولي أما النقول المحدودة من المقالة الثالثة، وما الشخت المؤلفة المنافئة والما استمد من المقالة الثالثة، وما استمد منهما باعتبارهما كتاباً آخر هو «كتاب اللذة». و يترسخ اعتقادنا بصحة الاستئتاج السابق من واقع معوفتنا أن مادة المقالات ٤ - لا تظهير على نحو واضح في أي من مؤلفات الفارابي الأخرى؛ مع ظهور مادة المقالات الأربع الأولى في معظم مؤلفة المتاخرة.

لقد بين التحري المعاصر وجود نسختين مخطوعتين من شرح الفارابي السابق. أما الأولى فتحمل الرقم 20 (٢٧٧) (٢٧، وهي محفوظة في مكتبة وزارة الطبوعات والارشاد في «كابل» - أفغانستان، وأما الثانية فقوجد ضمن مجموع يحمل الرقم ٢٧٠، و يوجد في المكتبة الأصفية في حيدر أباد البلاد، وترتيب «الشرى» في الجموع هو الثالث عشر، وحين يصير في الأمكان الوقوف على هاتين النسختين، سيكون في وسعنا أن نحسم المسألة الخاصة بمقدار ما شرح الفارابي من كتاب «الأخلاق الى نيقوماخوس». أما الآن فيكفي أن نقول: إن الدليل قد قلم على أن المفارابي قد وقف على بعض أو كل القالات المبقية تحت عناو بن مختلفة، لكنه على كحال قد اعتد على بعض أو كل القالات المبقية تحت عناو بن مختلفة، لكنه على كا حال قد اعتد على المقالات النبقية تحت عناو بن مختلفة، لكنه على كا حال قد اعتد على المقالات الربع الأولى في «شرحه».

انـه لأمر هـام أن نبحث الآن في «الترجمة» أو «اللغة» التي وقف الفارابي من خلالها على كـتـاب أرسطو. لا شك أنه لا يوجد أي دليل حتى اليوم على معوفة الفارابي بالسريانية أو اليونانية، ومعنى هذا أن معرفته بـ«الأخلاق الى نيقوماخوس» قد تمت بالضرورة عبر ترجمة عربية ما، وربما أضاف الى هذا، الوقوف على ما جاء في بعض الشروح القديمة للكتاب.

جاء في «فهرست» ابن النديم أن من بين مؤلفات أرسطو «كتاب الأخلاق. فسره

Opera Omina Aristotelis.. Avernois Cordubensis.. F.F. 180-1318 v. Venise, 1560. ۷۲ نقلاع ند عددالرحمن ندوی (محقق)، الأخلاق ، القدمة، من ۳۷.

فرفوريوس اثنتا عشرة مقالة. نقل اسحق بن حنين»(س، لكن القفطي يقول: «كتاب الأخلاق... فسره فرفوريوس وهو اثنتا عشرة مقالة. نقله حنين بن اسحق»(س). و يبدو من الاعتماد الكلي للقفطي على ابن النديم في كثير من النصوص أن نكر اسم «حنين بن اسحق» بدلا من «اسحق بن حنين» هو مجرد خطأ. بمعنى أن أول ترجمة عربية لكتاب «الأخلاق الى خية وماخوس» هي التي يرجح أن يكون اسحق بن حنين هو الذي قام بها قبل نهاية القرن اللهجرى...

هناك ترجمة اخرى لاحقة قنام بها «ابن الخمار». واذا كانت ترجمة اسحق من البيونانية فان ترجمة اسخة من البيونانية فان ترجمة استطاعة الفارابي أن يطلع على ترجمة اسحق (المتوفي عام ٢٩٨ أو ٢٩٩هـ) فائه لم يكن يستطيع الاطلاع بالطبع على ترجمة ابن الخمار الذي وك قبل ست سنوات فقط من وفاة الفارابي. ومن هنا يحس للرم باغراء القول ان ترجمة اسحق هي التي وقف عليها الفارابي.

نشر د. عبد الرحمن بدوي، المخطوط الوحيد للترجمة العربية التي عثر عليها، لكتاب 
«الأخلاق الى نيقوماخوس»، ونسب ترجمتها الى اسحق بن حنين، وقد مهد لهذه النشرة 
بمقدمة غنية جدا بالمعلومات التقصيلية، والشواهد النادرة، فهما يختص بنسخ هذا الكتاب، 
وشروحه، وتلخيصاته في اليونانية، وما ورد في المصادر العربية عنه من أحبار، وما فيها من 
نقول، وما عرف الحرب من شروح الكتاب، ومع هذا كله غانه لم يتكلف عناء الحديث عن 
الترجمات العربية المختلفة للكتاب كمقدمة لتحديد اسم مترجم النص الذي يين بديه، 
ونستطيع أن نسجل على نشرة د. بدوي لكتاب «الأخلاق» بعض لللاحظات المنهجية الهامة:

(١) يقرل د. بدوي: «لم يرد ذكر اسم المترجم في مخطوطنا الذي ننشره ها هنا», رمى، وكان عليه في ظل هذه الواقعة أن يدقق كثيراً، و يتعمق في البحث عن مترجم النص، لكنه لم يفعل شيئاً من هذا، (٢) نقل المحقق من جهة أخرى عبارة ابن رشد التي يقول فيها إنه «بقي يقعل شيئاً من بقوماخيا» هي، والذي يقتل طو بلا دون أن يحصل الا على ترجمة المقالات الأربع الأولى من يقوماخيا» هي، والذي يفتهم من هذا أن النحس الشائح «اللنيقوماخيا» هو الذي يحتوي المقالات الأربع الأولى، يفسل معنى هي الاستوره ومحروف أن ترجمة اسحق بن حنين هي الأولى فيما نعلم، ولا بد أن تكون هي «الدستور» كما كانت ترصف ترجمات اسحق بو شاه الحقالات الأربع الأولى فقط واذاما وجنالات الشائحة المقالات الأربع الأولى فقط واذاما وجنالات المتعرفة المنافحة المحتولة والما وجنالات المتعرفة المنافحة المحتولة والمحتولة المنافحة المنافحة والمحتولة والمحتولة المنافحة المنافحة والمحتولة والمحتولة المنافحة المنافحة والمحتولة والمحتولة المنافحة المنافحة والمحتولة والمحتولة والمحتولة والمحتولة والمحتولة والمحتولة والمحتولة والمحتولة والمحتولة المتعرفة والمحتولة والمحتولة والمتعرفة والمتعرفة والمحتولة والمح

٧٤ . ابن النديم القهرست ، ص ٣١٧ .

٧٥ القفطي تاريخ الحكماء، ص ٤٢

٧٦ . القفطي • تاريخ الحكماء ، ص ١٦٤

٧٧ . د. عبد الرحمن بدوي (محقق) الأخلاق، ترجمة اسحق بن جنين، المقدمة، ص ٤٥.

٧٨ المعدر السابق ، من ٣٧، نقلا عن مقدمة الترجمة اللاتينية لكتاب ابن رشد «تلخيص كتاب الاخلاق»

تجاهل الحقق الحقيقة السابقة، وحاول ايهام القارىء بأن الترجمة التي ينشرها هي ترجمة اسحى، فوصفها بالدقة المعروفة عنه، كما نكرنا من قبل . يقول د. بدوي : «أن الترجمة الحربية حرفية بالدقة الدقة لا تخادر كلمة من الأمل الا وتترجمها ودون أي توسع أو المباح «س. غيران المحقق قد تحدث قبل هذا عن نص أورده أبو الدحس العامري أي حالما المحامي في كتابه «السعادة والاسعاد في السيرة الانسانية» (م.) وعلق عليه قائلا: «هذا القول ورد في «نيقوماخيا» م ٤ من ٧٠ م ١١٣٧ ب س ١ – س ٢ من النص اليوناني . وورد عمل أي هذه الترجمة العربية ص ١٥٣ س ١٧ – س ٢ مكذا: «ولا فرق بين أن يكون نظرا في في كبر النفس أو في الكبير النفس» . والترجمة العربية التي ننشرها هنا ، أو أنه يتسامل أي كبر النفس أو في الكبير النفس» . والترجمة القرب الى حرفية النص اليوناني» (م.) .. يدل على أن المعامري لم ينقل عن الترجمة التي أوردها أقرب الى حرفية النص اليوناني» (م.) .. ثم يتسامل المحتق عن دلالة هذا الأمر نيقول: «هل هذا الاحرفية النص اليوناني» (م.) .. ترجمتان لكتاب «نيقوماخيا» ألى العربية أو أويرجع الى تصرف العامري في نص الترجمة ؟ للشرض الوفاهي ألم مد غير معلوم أن العامري كان يعرف اليونانية ، (م.) .. الشمن اليوناني، (م.)» (م.) النص اليوناني، ثم أنه غير معلوم أن العامري كان يعرف اليونانية ، (م.)» (السريانية » (م.)»).

واضح مما أورده د، بدوي نفسه أن الترجمة التي وقف عليها العامري بقيقة مطابقة كليا للأصل اليوناني، وأن هذا قد وقف عليها قبل عام ٣٨١ه.. ولا يمكن أن تكون هذه الترجمة هي التي صفعها ابن الخمار، لأن هذا قد ترجم عن السريانية. ومن غير للمكن أن تكون الترجمة العربية مطابقة للأصل اليوناني بتوسط السريانية. ما الذي يفهم من كل هذا؟. الذي يفهم هو أن الترجمة التي وقف عليها العامري هي ترجمة اسحق، فترجمة هذا هي الوحيدة التي ظهرت حتى ذلك التاريخ وتستوق الشروط المنت الملاحدة عليه عليه المحددة التي ظهرت حتى ذلك التاريخ وتستوق الشروط المنت الملاحدة عليه المحددة التي ظهرت حتى ذلك التاريخ وتستوق الشروط

أمر أخر: لقد وصف د. بدوي الترجمة التي نشرها بأنها «حرفية»، و بين بالبرهان القاطع، في حديثه الذي نقلناه قبل قليل، أن الترجمة ليست دقيقة. وما دامت ترجمات اسحق بن حديث الترجمة التي اسحق بن حنين معروفة بدقتها حتى وصفت بـ «الدستور»، فمن الواضح أن الترجمة التي نشرها د. بدوي ليست من صنع اسحق. أن الترجمة التي قام بها اسحق هي تلك التي نقل عنها العامري، ونقل عنها من قبله أبو نصر الفاراي.

٧٩ . المندر السابق ، ص ٤١

٨٠ لبر الحسن العامري . «السعادة والاسعاد في السعرة الانسامية»، نشرة مجتبي مينفا، انتشارات دانشكاه طهران، فيسبادن، ١٩٥٧-١٩٥٧ (١٣٣٦ هـ)، ص ٢٠٠١.

٨١ د. عبد الرحمن بدوي . (محقق) - الأخلاق ، القدمة، س ٢٦.

٨٢ الصدر السابق، ص ٢٦.

نرجح في ضوء الحقائق السابقة عدة أمور: (١) ان نسبة د. بدوى الترجمة التي نشرها إلى اسحق بن حنين نسبة واهمة لا تقوم على أي سند علمي، وقد كان المحقق يحس هذا بدليل أن الحجة الوحيدة التي قدمها لا ثبات نسبة الترجمة الى اسحق هي قوله: «تأمل الترجمة العربية من حيث قوتها وفصاحة عباراتها العربية ... يقطع بأن المترجم لابد أن يكون هو اسحق بن حنين»(٨٢). ولا أدرى كيف تكون قوة العبارة وفصاحتها «بصمة» لاثبات هو ية المترجم، رغم الشواهد الكثيرة النافية ؟. (٢) ان ترجمة اسحق بن حنين ضائعة حتى اليوم، لكن العامري والفارابي قد وقفا عليها قطعا. والأرجح أن هذه الترجمة لم تكن تضم الا المقالات الأربع الأولى من «نيقوماخيا»، لأن المقالات الأخرى قد وصلت الى المسلمين في صورة كتب أخرى مستقلة لأ رسطو (٨٤). (٣) وما دام أن الترجمة التي نشرها د. بدوي كاملة، فمن المؤكد أنها ترجمة لاحقة لعصر اسحق والفارابي. انها نتاج عصر وصل الترجمون فيه إلى أن «كتاب اللذة» و «في العدل» و «المحبة» هي أجزاء من «نيقوماخيا»، سواء وصلوا إلى هذا بالتحليل أو عبر وصول نسخة قديمة موثوقة كاملة من نيقوماخيا اليهم. (٤) ربما يكون مصدر التشابه بين ألفاظ «الرسالة» والترجمة التي نشرها د. بدوي نابعاً في أغلب الظن من استعانة مترجم النص المنشور بترجمة اسحق القديمة في مواضع. لهذا رأينا نص «التنبيه» يقترب تارة من النص المنشور لكتاب «الأخلاق» و يبتعد عنه تارة أخرى. ولو كانت الترجمة المنشورة هي لاسحق، للزم من ذلك دوام اقتراب نص «التنبيه» منها.

وأخيراً فانه لا بد من القول بأن الفارابي حينما شرح «صدر كتاب الأخلاق» لا بد قد اطلع على ما نقل ال الحربية من شروح للكتاب، وقد عرف من هذه الشروح حتى عصر الطلع على ما نقل الهروج حتى عصر الشارابي اثنان على الأقل، وقد ذكر ابن اللديم في معرض حديثه عن كتب أرسطوا أن «كتاب الأخلاق فسرة مفرويوس اثناتا عشرة مقالة نقل اسحق بن حنين، وكان عند أبي زكرياء [يحيى بن حدي] بخط اسحق بن حنين عدة مقالات بتفسير ثامسطيوس» (س)، وقد أشار الشارابي نفسه الى هذين الشرحين في كتابه «الجمع بين رأبي الحكيمين» إذ قال: «الأهر فيه العنوا على ما قاله فرفور يوس وكثير من يعدد من المفسرين».

٨٢ الصدر السابق، ص ٤٥ ،

الم يمكن التحقق من عدد القالات، التي ضعيتها ترجمة اسمق بن حتي النيقوباخيا، عبر البحث في مؤلفات القارابي. على نحر كتيف والحامري عن تصويص التيقيماخيا وقد تبين لذا أن الصويص التي تضمعتها مؤلفات القارابي، على نحر كتيف وواضع، هي من القالات الاربى الأولى كما أن النعى الذي قاربه د بدوي مع الأصال الييماني مستعد من القالات الرابعة. ويدكن المضي عملية الصحيص عبر مؤلفات العامري لابنات الحقيقة السليفة، وقد سبب إبن أبي أصبيعة (طبقات الأطباء، صع ١٠٠) لأرسطو مكتاب في اللاحث المحافل المنافلة على المتالية الإنخلاق مقالمتان. كتاب في القالات المعافل في الإخلاق مقالمتان. كتاب في القالات المعافل في الإخلاق إلى أوليسم، تمان مقالات، رضيب القفلي في تاريخ الحكماء (ص ١٤٢) لأرسطو مكتاب المعافلة على المعافلة (ص ١٤٤)

٨٥ ابن النديم القهرست ، ص ٢١٢. وينقل القعطي هذه المعلومة في كتابه (تاريخ الحكماء ، ص ٤٢).

كان شرح فرفوريوس من النوع الذي يتضمن النص الأصلي اضافة الى الشرح نفسه. ومن هنا كان في وسع العرب والسلمين أن يطلعوا من خلاله على نص «نيقوماخيا»، فضلا عن الترجمة. غير أننا لا نعلم ما اذا كان شرح فرفوريوس أو ثامسطيوس قد تضمن كامل أجزاء «نيقوماخيا» أو المقالات الأربع الأولى منه، وما اذا كان قد شرح بقية المقالات على أنها منسو بة لارسطو أو على أنها كتب أخرى في الأخلاق لأ رسطو. ان حل هذه القضايا لابد أن ينتظر حتى نعثر على مزيد من النصوص التي ترجع الى تلك الفترة وتتعلق بهذا الأمر.

لعلنا بهذا نكون قد فرغنا من بيان المصادر الأولى لرسالة التنبيه، لا بغرض تجريد الفارانبي من فضل ما فيها، لكن بغرض الكشف عن الأصول العميقة لفكر واحد من أكبر الفلاسفية المعالمية المناسبة الفلاسفة العقليين في الاسلام. انني أعترف بأن «مادة» التمثال ليست الجانب الهام فيه» وأن «الصورة» هي الأكثر أهمية. أعني أن الكشف عن «الأصول» لا ينبغي أن يكون كلمة الختامة بل المقدمة التي ننطلق منها الى تبين «الغلية» التي أراد الفيلسوف تحقيقها باستعمال النصوص الأرسطية السابقة. غير أن هذا العمل، كما قلت، يخرج عن نطاق هذه الدراسة النقدية للنص، ليكون موضوعاً مستقلا بذاته.

ربما لا أكون مغالباً أذا قلت: أن ادراك القيمة التاريخية «للفكر»، المتجسد في أي نص، لا يمكننا أن نص، لا يمكننا أن نص، لا يمكننا أن نرمكننا أن نرمكننا أن نرمكننا أن نرمكننا أن نرمكننا أن نرمكننا أن نرمك قبصة النص في نظر المعاصرين واللاحقين. لهذا فأن علينا أن ننتقل الى تتبع المجالات والأبعاد التي كان نص «رسالة التنبيه» فأعلا فيها، ومؤثراً.

|   |                                    | L |
|---|------------------------------------|---|
|   | أثر رسالة التنبيه على سبيل السعادة | П |
|   | في<br>الفكر الفلسفي في الاسلام     |   |
| - |                                    | ۲ |

| 1 |                        |         |
|---|------------------------|---------|
|   | لفصل الثالثلفصل الثالث | اـــــا |

ظلت «رسالة التنبيه» \_ في حدود الشواهد الموضوعية المتاحة لنا \_مؤثرة في الفكر الفلسفي في الاسلام قروناً ثالاثة، وربما يرجع امحاء تأثيرها بعد هذا التاريخ الى هيمنة اللمحقدانية السوفية على العقل المسلم عموماً. وقد استطعنا بعد بحث طو يل، وجهد مضن، أن نقف على بعض المؤلفات التي نقلت عن «رسالة التنبيه» نصا، يطول فيبلغ بضع صفحات أو يقص منها من أفكار. وكل هذه المؤلفات الذي نقلة الى ما أقتبس منها من أفكار. وكل هذه المؤلفات الله عا أقتبس منها من أفكار. وكل هذه المؤلفات التي نقلة بي ويعيد.

لقد بينا ــ في الأجزاء السابقة من هذه الدراسة ــ أن «رسالة التنبيه» ايجازمن الفارابي لفلسفته، أذا فأن من الطبيعي أن تكون أفكارها ــ والى حد ما عباراتها ــ مستعدة من مظافته الأخرى. كما أن من الطبيعي أن يكون البحث عن أثار فلم ايحثاً، في الوقت نفسه، عن أثار فلسفة الفارابي. غير أن ما خود توجيه اهتمامنا الله في هذه الدراسة هو الآثار الخاصة «بالرسالة» وحدها. و يعني هذا أن نقرأ التراثين الفلسفي والديني اللاحقين، بحثاً عن المواضع التي تظهر فيها نصوص من «الرسالة». وفي وسعنا أن نعرض لنتائج هذا الاستقراء على النحو التالى:

## اولا \_يحيى بن عدي ( ٢٨٠ \_٣٦٤ هـ(١) / ٨٩٤ \_٩٧٥ م):

درسنا، في نشرتنا لرسائل يحيى بن عدي الفلسفية ٢٫٠, حياته، وأساتذته، ومدرسته، ومؤلفاته، و يكفي أن نشير ها هنا الى واقعة تتلمذه على أبي بشر متى بن يونس، وأبي نصر الفارابي(٢). لقد كتب ابن عدي عدداً ضخماً من الرسائل والكتب من بينها: كتاب في «تبيين الفصل بين صناعتي المنطق الفلسفي والنحو العربي»(١)، و «مقالة في تبيين فضل صناعة المنطق»(٢)، و «قول فيه تفسير أشياء نكرها عند نكره فضل صناعة المنطق»(٢)، و «تعليق عدد عن أبي بشر متى في أمور جرت بينهما في المنطق»(٢)، و «مقالة في أنية صناعة المنطق»

- ١ . تذكر كتب التراجم أن ابن عدى قد توفي عام ٣٦٢ أو ٣٦٤ هـ .
- ٢ . ستصدر هذه الرسائل عن الجامعة الأردئية قريباً بعنوان «مقالات يحيى بن عدي الفلسفية ٠ دراسة وتحقيق».
  - ٣١٨ . القفطي ' تاريخ الحكماء ، ص ٣٩١ ، وابن أبي أصبيعة: طبقات الأطباء ص ٣١٨.
- . نقتر-چيهارد أندرس هذه القالة في محيلة تلريخ العلوم العربية ، المجلد الثاني ، العدد الأول ، أيار، ١٩٧٨، الصفحات
   ٣٨-٣٨ ، وأعدنا نشرها وتحقيقها ضمن دراستنا المشار اليها قبل قليل.
  - القفطى . تاريخ الحكماء ، من ٤٩٢ .
  - تشرنا في دراستنا المرمى اليها نس هذه المقالة ، وهي في أربع صفحات.
    - ٧ . القفطى . تاريخ الحكماء، من ٤٩٣.

وماهيتها وليتها»(٨)، اضافة الى كتابه المعروف «تهذيب الأخلاق».

تنكّر عناوين القالات والتعاليق السابقة بالمناظرة التي جرت بين استاذ ابن عدي متى بن يونس وأبي سعيد السيرافي، في الفاضلة بين النحو والمنطق. لقد كان يحيى بن عدي في بغداد وقت المناظرة، وربما تكون «التعاليق» التي نقلها عن متى تسجيلا لأسئلة طرحها ابن عدي على استاذه وأجوبة تقاها منه تعليقاً على ما دار في تلك المناظرة. كما أنه من المحتمل أن نجد في هذه التعاليق تسجيلاً أميناً لوجهة نظر متى، حيث تعلى الشواهد على أن التوحدى لم منقلها كاملة.

ميز يحيى بن عدي في احدى القالات السابقة ... وهي مجرد واحدة من القالتين اللتين تم العثور عليهما من بين القالات النكورة سابقا ... بين موضوع النحو وموضوع المنطق، وأوضح العلاقة التى بينهما، على نحو ينكر بما فعله الفارامي في «رسالة التنبيه». يقول:

اذا نظرنا الى ما «تفعله صناعة النحو في الألفاظ، التي هي موضوعها، فأناً نجد ذلك هو ضمها أياها، وفتحها، وكسرها، و بالجملة تحريكها وتسكينها بحسب تحريك وتسكين العرب أياها» رم، ومن هنا يغرق ابن عدي بين النحو والنطق فيقول: ولا يغلطنك قصد النحو بين بالألفاظ الدائة على المعاني وأيجابهم فتحاً أو ضماً أو كسراً أو غير ذلك من لمحاركاتها أو سكونها من قبل المعاني التي تدل عليها، وذلك أنهم يضمون الألفاظ الدائة على الفاعلين و ينصبون الدائة على المفعول بهم، وهذا فهم مشبه موهم أن قصد صناعتهم الدلالة على المعاني» (م.).

واذا ادعي أن «النحوي قد يقصد بالقول الدلالة أو الدلالة على المعاني [ رد على هذا بـ] أن ذلك منه ليس من جهة ما هو نحوي بل من جهة ما هو معبر عما في نفسه، بالقول. وما هو معبر به عما في نفسه أنما هو العبارة عن المعاني» (٢٠٠٠. «وإذ قد تبين أنه لا يجوز أن تكون المعاني موضوعات لصناعة النحو ولا غرضاً لها، فمن البين أنها ليست من صناعة النحو» (٢٠٠٠).

«أمنا صناعة المنطق فان موضوعها على القصد الأول هو الألفاظ الدالة... على الأمور الكلية ... من قبل أن أحد المعاني، المقومة لذات البرهان، الذي هو غرض النطق، هو أنه صادق... ومن البين أن الصدق هو موافقة الدال المدلول عليه ومشابهته اياه، ولست أعنى أن

٩ . هذا النص مقتبس من نشرتنا لقالات يحيى بن عدي الفلسفية، ص ٢٩٨

١٠ . المسر السابق، ص ٢٩٩

١٢،١١. للصدر السابق ، ص ٣٠٠ .

ذات القول مشابه لذات الأمر الذي هو دال عليه، بل أن مشابهته اياه بالعرض، وهو التواطؤ الذي عرض للفظ فصار به نائباً عن الأمر، وقائماً مقامه في اشهاد المخاطب معناه واحضاره إياه، ٢٠١٠.

«ان موضوع صناعة المنطق هو الألفاظ الدالة لا الألفاظ على الاطلاق، ومن الألفاظ الدالة على الأمور الكلية دون الدالة على الأمور الجزئية. وموضوع صناعة النحو هو الألفاظ على الاطلاق، الدالة منها وغير الدالة، لا الدالة فقط، وغرض صناعة المنطق هو تأليف الألفاظ اللتي هي موضوعها تأليفاً يحصل به الصدق. وغرض صناعة النحو تحريك الألفاظ وتسكينها بحسب تحريك وتسكين العرب اياها، فهذان فصلان فاصلان بين هاتين الصناعتين، ١٩٥٨.

يقابل النصوص السابقة في «رسالة التنبيه» قول الفارابي: «لما كان اسم النطق ولنطق قد يقع على العبارة باللسان، ظن كثير من الناس أن هذه الصناعة قصدها أن لقيد الإنسان المعرفة بصواب العبارة عن الناس أن هذه الصناعة قصدها أن لتعييرة على الشيء، والقوة على صواب العبارة والقدرة عليه مي صناعة النحو، بلك المعرفة التي تغيد العلم بصواب العبارة والقدرة عليه مي صناعة النحو، وسبب الخلطة في نلك هو مشاركة المقصود بصناعة النحو ولقصود بهذه وضوحاً حين يبين وظيفة كل من «المنطق» و «النحو». إن: «بين صناعة النحو وبين صناعة النحوة على الصواب منه، بوحسب عادة أهل لسان ما. وصناعة النحو تقيد العلم بصواب ما يعقل، والقدرة على القدائم المسان من كل يبقل وكما أن صناعة النحق تقير اللسان حتى لا يلفظ الإ بصواب من اقتداء الصواب من عامدة أمل لسان ما، كذلك صناعة النحق تقيم الذمن حتى لا يلفظ الا الصواب من كل شيء. و بالجملة فان نسبة صناعة النحو الى الألفاظ هي كنسبة صناعة المنطق الى المعقولات . فهذا تشابه ما بينهما. فاما أن تكون احداهما هي الأخرى أو أن تكون احداهما هي الأخرى فلاية.

اشار د. ناجي التكريتي في دراسته وم لكتاب «تهنيب الأخلاق» الى مواضع عدة يعتقد أن يحيى بن عدي كان متأثراً فيها بنص «رسالة التنبيه». لكننا لم نعثر بالقارئة الدقيقة الاعلى النصين التالبين اللذين يقول فيهما ابن عدي: «من أجل ذلك وجب أن يعمل الانسان فكره و يميز أخلاقه، و يختار منها ما كان مستحسناً جميلاً، و يغفي منها ما كان

١٢ المندر السابق ، من ٣٠٣ .

١٤ . للصدر السابق ، ص ٣٠٦ .

Ibn - ADI, Abu Zakarhya Yahya : Tahchib al-akhlaq, edited by Naji Al-Takriti, Besrut, . \o Editions Ouedat, 1978.

مستنكراً قبيحاً. و يحمل نفسه على التشبه بالأخيار، و يتجنب كل التجنب عاداًت الأشراري(٢٠)... «وقد يكتسب أكثر الناس هذه العادات، وجميع الأخلاق جميلها وقبيحها اكتسانا ٢٠١٥.

ان أقرب نصوص «رسالة التنبيه» الى عبارات ابن عدي السابقة هو قول الفارابي:
«ان الأخلاق كلها ــ الجميل منها والقبيح ــ هي مكتسبة . و يمكن الانسان متى لم يكن له
خلق حاصل أن يحصّل لنفسه خلقا، ومتى صائف أيضا نفسه في شيء ما على خلق ما، إما
جميل واما قبيع، أن ينتقل بارادته الى ضد نلك الخلق . والذي به يكتسب الانسان الخلق أو
جميل واما قبيع، أن ينتقل بارادته الى ضد نلك الخلق . والذي به يكتسب الانسان الخلق النهائية منه عن خلق صادفها عليه هو الاعتباد... أن الأشياء التي أذا اعتداما اكسبتنا الخلق الجميل هي الأفعال التي شأنها أن تكون من أصحاب الأخلاق الجميلة ، والتي تكسبنا الخلق القبيحة».

يتضع من دراسة نصوص ابن عدي من جهة ، ومقارنتها بنصوص «رسالة التنبيه» من جهة أخرى، أن هناك تقارباً في الألفاظ وأن وحدة الفكرة ــ سواء فيما يتصل بعلاقة النحو بالنطق أو ما يتصل بالأخلاق ــ أمر يمكن رده الى «رسالة التنبيه» أو الى مؤلفات الفارابي الأخرى مثل «احصاء العلوم» «وفصول منتزعة» و «تحصيل السعادة»، بل يمكن رده أيضاً الى مؤلفات أرسطو مباشرة.

لقد درس جيرهارد أندرس علاقة النحو بالنطق، ولاحظ الأمر السابق، فقال: «أما الحجج التي احتج بها يحيى بن عدي فليست جديدة، بل نقلها من كتاب أرسطو طاليس «في الحجج التي احتج بها يحيى بن عدي فليست جديدة، بل نقلها من كتاب أرسطو طاليس «في الخدو أن أخذ شواهده اللغوية من أمثلة النحو بين» (٨٠/ و يمكننا، بالمثل، أن نرد عباراته السابقة في موضوع الأخلاق الى تسلم المرضوع الأخلاق الى تقوما خوس». وأذا صح المشرض الأخير كان لليلا جديداً على أن المشارقة عموما، وتالاحدة القارابي المباشرين خصوماً ، لم يقفوا في وقت مبكر على رسالة التنتيب على سبيل السعادة، لأنها كتيت في مصر.

ثانياً ـأبو سليمان المنطقي السجستاني (١١) (تح ٣٨٠هـ/ ٩٧٧م):

درس أبو سليمان، محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني المنطقي، المنطق والفلسفة

١٦ . المندر السابق ص ٨٢ .

۱۷ , الصدر السابق ، ص ۸۰

١٨ جيرهارد أندرس: والمناظرة بين المنطق الفلسفي والنحو العربي في عصور الحلفاء، علمة وتاريخ العلوم العربية، المجلد الأول، العند الثاني، ١٩٥٧، على ١٩٥٠.

١٩. انظر في دراستنا لسيرة السحستان وطاقاته وفلسفته (١) ومقالات يحيى بن عدى الفلسفية)، حيث اثبتنا له نصأ اورده التوحيدي دون نسبة. وانظر أيضاً (٢) وفلسفة أي سليان المنطق السجستان، حيث الحقنا بالدواسة النص للحقن لرسالين له عنونا عليها، إضافة إلى التصوص التي وجدماها في ثنايا وسائل يحيى بن عدي وطائفات التوحيدي.

على أبي بشر «متى بن يونس وأمثاله»(٢٠) كما «اجتمع بيحيى بن عدي ببغداد وأخذ عنه»(٢٠). ومن هنا نراه يخوض في القضية التي شغلت الفلاسفة ردحاً من الزمن، أعني طبيعة المنطق واللغة، أو سبعبارة صريحة سمدى حاجة العقل المسلم الى الثقافة اليونائية. وقد نقل الينا التوحيدي في «المقابسات» رأي السجستاني في المسألة، حيث، نراه يتحدث بألفاظ واضحة الصلة بما جاء في «رسالة التنبيه». يقول السجستاني:

«النحو منطق عربي، والمنطق نحو عقلي، وجلّ نظر المنطقي في المعاني ــوان كان لا يجوز لـه الاخلال بالألفاظ التي هي كالحلل والمعارض، وجلّ نظر النحوي في الألفاظ ــوان كان لا يـسوغ لـه الاخلال بالمعاني التي هي كالحقائق والجواهر» (٢٠٠). والنحو «نظر في كلام العرب يعود بتحصيل ما تالفه وتعاده»، والمنطق «اتي تع بها العامل التمييز بين ما يقال هو حق أو باطل فيما يعتقد، وبين ما يقال هو خير أو شر فيما يفعل، وبين ما يقال هو صدق أو كذب فيما يطلق باللسان، وبين ما يقال هو حسر أو قبيع بالعقل» (٣٠).

و «فوائد النحو مقصورة على عادة العرب... قاصرة عن عادة غيرهم... والمنطق مقصور على عادة غيرهم... والمنطق مقصور على عادة جميع أهل العقل من أي جيل كانوا و بأي لغة أبانوا». ومكذا فأن «الشهادة في النحق مأخونة من العقل، والشهادة في النحق مأخونة من العرف... والنحو والنحو يتبع ما في غرائز النفوس، والنحو على الاتتلاف.. والنحو أول مباحث الإنسان، والنعق آخر مطالبه... وفا يستمر على الاتتلاف.. والنحو أول مباحث الإنسان، وللنطق من النحو حتى يتقوم أكثر مما يستعار للمنطق من النحو حتى يسمح و يستحكم» (17).

و يقرر السجستاني في موضع آخر «أن ال**بحث عن المنطق قد يرمي بك الى جانب** النحو، والبحث عن النحو يرمي بك الى جانب المنطق. ولولا أن الكمال غير مستطاع لكان يجب أن يكون المنطقى نحو يا، والنحوي منطقياً» (س).

ان هذه «الأفكار» و «العبارات» فارابية في معظمها، وما تبقى منها يرجع الى ما قاله «متى» في المناظرة المعروفة. ولاثبات الحقيقة الأولى نضع العبارات المتشابهة مقابل بعضها بعضاً:

۲۰ . القفطي : تاريخ الحكياء ، ص ۲۸۳ .

٢١ . ابن أي أصبيعة : طبقات الأطباء ، ص ٢٧

٧٢ . أبوحيان التوحيدي . المقانسات ، تحقيق محمد توفيق حسين، مطبعة الارشاد، بخداد، ١٩٧٠، ص ١٣١.

٢٢ . المرجم السابق ، ص ١٢٣

٢٤ . المرجع السابق ، ص ١٢٣ - ١٢٤ .

٢٥ . المرجع السابق ، ص ١٣٢ .

#### عبارات السجستاني

ا ـ النحو « نظر في كلام العرب يعود بتحصيل ما تألفه وتعتاده » و «وفوائد النحو مقصورة على عادة العرب.. ولنظق مقصور على عادة جميع أهل العقل »

لننطق «الة بها يقع الفصل والتمييز بين ما يقال أهو حق أو باطل فيما يعتقد، و بين ما يقال هم وخير أو شر فيما يقال هو صدق أو كذب فيما يطلق باللسان، و بين ما يقال حسن أو قبيح و بين ما يقال حسن أو قبيح بالعقل».

# عبارات الفارابي في «الرسالة»

(- «ان صناعة النحو تغيد العلم بصواب ما ننطق به، والقوة على الصواب منه، بحسب عادة المل اسان ما، وصناعة المنطق تغيد العلم بصواب ما يعقل، والقدرة على اقتناء الصواب فيما يعقل»

Y « وهذه الصناعة هي التي بها يوقف على الاعتقاد الحق أيهما هو، وعلى الاعتقاد الباطل أيها هو، وعلى الاعتقاد وعلى الأمور التي بها يصير الانسان الى الحق، والأمور التي يزول بها ذهن التي يزول بها ذهن الانسان عن الحق، « الحق، العق، الحق، العق، الحق، ال

نقل التوحيدي في «المقابسات» قولا لأبي سليمان قرر فيه أن «الخير على الحقيقة، هو المراد لذاته، والخير بالاستعارة، هو المراد لغيره، والمراد، منه ما يراد لذاته فقط، ومنه ما يراد لخيره، ومنه ما يراد لذاته ولغيره. فالذي يراد لذاته فقط بمنزلة السعادة، والذي يراد لغيره بمنزلة الدواء، والذي يوك لذاته (٢٠) ولغيره بمنزلة الصحة» (١٣).

واضح كلية أن «النص» مرتبطبها جاء في مطلع «رسالة التنبيه». لكن الأرجح، في نظرنا، أن هذا الارتباط غير مباشر، أعني أن أبا سليمان كان معروفا كمعلم وشارح للفلسفة الأرسطية، ومن ثم فقد وقف على كتاب «الأخلاق الى نيقوماخوس»، الذي قلنا إنه المصدر الأساس «لرسالة التنبيه». فعلة تماثل العبارات كامنة اذن في رجوع الفيلسوفين ــالفارابي والسجستاني ــالى ذات المصدر الأرسطي.

٢٦ أن الأصل : بذاته .

٣٧ . أبو حيان التوحيدي : المقابسات ، تحقيق د. محمد توفيق حسين، ١٩٧٠ ، ص ٣١٤.

## ثالثًا \_أبو الحسن العامري (محمد بن يوسف: ت ٣٨١هـ/ ٩٩١م):

ولد أبو الحسن العامري في نيسابور واليها ينسب. درس على تلميذ الكندي المعروف بأحمد بن سهل البلخي. ومن هنا كثرت اشارته الى رجال المدرسة الأفلاطونية في الاسلام. عني بشرح مؤلفات أفلاطون وأرسطو لا سيما كتاب «السياسة» المعروف بالجمهورية، وكتاب «النواميس» و «طيماوس» و «فلا ورجائون». ونجد وللنواميس» و «طيماوس» و «فيدون»، و«الأخلاق الى نيقوماخوس» و «الأ ورجائون». ونجد في مؤلفات، «كالسعادة والاسعاد» و «الأمد على الأبد»، نصوصا كثيرة منقولة عن المؤلفات السابقة (م»،

لم نجد في كتابات العامري ما يمكن أن يعد اقتباساً من «رسالة التنبيه»، لكنا وجدنا في كتابه «السعادة والاسعاد» على وجه الخصوص، معالجة الموضوع الذي تناوله الغارابي في رسالته، بل ووجدنا عناصر الدراسة هي هي مع فارق دي قيمة، وهو أن أبا الحسن العامري ينقل في كل مسألة أقوال أرسطو. ومن هنا فان معالجة العامري لموضوع السعادة مفيدة، لا في تتبين حجم المعناية بموضوع السعادة في ذلك المصر، فحسب، بل وفي الكشف عن المصدر الارسطي لكثير من عبارات الفارابي في «رسالة التنبيه».

أولا \_ يحدد المامري غرض جزء من كتابه فيقول: «نريد أن نبين، في هذا القسم، الاسعاد وطريقته، وما يقوم به، و يفسد منه، وسبل الاحتراز مما يثبطعنه، ووجه العلاج فيما ينكب منه،٢٠٦، ولا شك في أن هذا هو عين غرض الفارابي في «الرسالة»، وأرسطو في جزء من كتابه «الأخلاق» حيث يعالج مسألة السعادة.

ثانياً \_ ينقل العامري عن أرسطو قوله : «إن الخير هو الذي ينشوق اليه الكل من ذوي الحس والفهم»، ٢٠. وإذا كان الأمر على هذه الشاكلة فقد «قال قوم بأن السعادة هي اللذة، وظن آخرون أنها الكرامة . قال [أرسطوطاليس] : وكان بعضهم ينتقل في ذاته من شيء الى شيء، فكان يرى اذا مرض أن السعادة هي الصحة، وكان يرى اذا أمض أن السعادة هي الصحة، وكان يرى اذا أمض أن السعادة هي الصحة، وكان يرى اذا أمض أن السعادة بي الصحة، وكان يرى اذا أمض أن السعادة بي الصحة، وكان يرى اذا أمض أن السعادة بي الصحة، وكان يرى اذا أنتقر أنها اليسار» (٢٠).

ترى مـا هي السعادة الحقيقية ؟. يرد العامري على هذا السؤال بنص أرسطي، فيقول: «قـال أرسطو طيلس: السعادة فعل للنفس بفضيلة كاملة... قال: ومعنى قولي «بفضيلة» أن

٢٨. لقد فرغنا من دراسة فلسفة أي الحسن العامري الحلقية والسياسية، وتحقيق رسائله الثالية : (١) القول في الإبصار والتبصر. (٢) الفصول في المالم الالهنية. (٣) كتاب انقاذ البشر من الجمر والقدر. (٤) كتاب التقرير الأوجه التقدير. وسندله بها إلى المستر قريباً.

<sup>.</sup> ٢٩ . أبو الحس العامري : السعادة والاسعاد ، نشر مجتبي مينقا، ص ١٧٣.

٣٠ الصدر السابق ، ص ٣٢ - ٣٣ .

٣١ . المصدر السابق ، ص ٨

يكون بنطق، ومعنى قولي «كاملة» أن يكون جميع أفعاله على الفضيلة، في جميع عمره، وفي جميع أوقاتك وأحواله، لا في وقت دون وقت، ولا في حال دون حال»(٢٢٦).. «قال [أرسطو]: وأقول هذه السعادة هي للطلو بة لذاتها» (٢٢٦). فأن الفاضل ليس يفعل ما يفعله ليحمد عليه، لكن للجميل» (٢١٦).

لا جرم أن كل جملة استعملها العامري في الاعراب عن رأيه في «السعادة» كغاية نهائية، مؤثرة لذاتها، ومتميزة عن السعادة المظنونة، هي جملة منقولة عن أرسطو. لنر الآن ما يقابلها في «رسالة التنبيه»، يقول الغارابي :

«كل غاية يتشوقها الانسان فانما يتشوقها على أنها خير». أن بعض الناس «يرى أن الرياسة الثروة هي السعادة، و بعضهم يرى أن الرياسة الثروة هي السعادة، و بعضهم يرى أن الرياسة هي السعادة... وكل واحد يحتقد في الذي يراه سعادة على الأطلاق أنه هو الأثر والأعظم خيرا».. ووقد يفحل الأسان الأفعال الجميلة باختياره، لكن في بعض الأشياء وفي بعض الأزمان. ولا أيضا بهذا تنال السعادة، لكن أن يختار الجميل في كل ما يفعله وفي زمان حياته بأسرها.. لا .. تذال السعادة بالجميل متى لم يقصد لأجل ذاته، لكن أنما تنال به السعادة متى اختاره الانسان على أنه جميل ققطه،

ثالثاً ــيؤكد العامري دور «العادة» في تحصيل الفضيلة ، فيرى أن «السبيل في اخراجها اخراجها من القوة الى أن تحصل بالفعل. قال أرسطوطيلس: والسبيل في اخراجها من القوة الى أن تحصل بالفعل. قال أرسطوطيلس: والسبيل في اخراجها من القوة الى الفعل إلى الفعل المحمودة نقتني الفضائل، وبالأفعال اللخميمة نقتني الدؤائل» (١٠٠، أن الفعل يولد ملكة الفضيلة اذا تكرر، «قال أرسطوطيلس: العادة انما هي أفعال متكررة على جهة واحدة. والأفعال منها جيدة ومنها رديثة، والجيدة منها تولد الردية» (٢٠).

رابحاً ــ ان الفضيلة التي يخلقها «الفعل»، وترسخها العادة، هي فضيلة مدركة بالعقل، ومن هنا يكون السبيل الى تحصيلها هو النطق. يقول العامري:

ُ «فاذاً العاقل منا متى كان في طبعه مناسباً للحكمة ... ثم كان حريصاً في اقتباسها، صادق العناية باقتنائها، فمن الواجب أن يثقف [ النفس] النطقية بالمواظبة على الأ وضاع

٣٢ . الصدر السابق ، ص ١٠ .

۳۳. للصدر السابق، ص ۷.

٣٤ . المصدر السابق ، ص ٢٤

٣٥ . المصدر السابق ، ص ٧٦ .

٣٦ . المصدر السابق ، ص ٣٦٦ .

الملية ، ليتدرج بها الى اصابة الحق ، والاعتقاد للحق ، والمتابعة للحق ، والايضاح للحق . ومتى لحقته المرية في شيء من أبوابها يستعين عليها بالصناعات المنطقية ، متمسكاً فيها بالبحث المستقصى ، ومحافظاً على الترتيب المنتظم ٢٠٠٥،

و بالمشل فان الفارابي قد الدح على دور المنطق والعقل في الأخلاق فقال: «لما كانت الفلسفة انما تحصل بجودة التمييز وكانت جودة التمييز انما تحصل بقوة الذهن، على ادراك المواب من كل مطلوب معرفته، لزم أن تكون القوة على ادراك المواب حاصلة لنا قبل جميع الموداب من كل مطلوب معرفته، لزم أن تكون القوة على ادراك المواب موفدة الصناعة هي التي بها يوقف على السبل التي بها يزيل الانسان الباطي عن ذهنه، ان كان وقع فيه وهو لا يشعر، حتى أن قصد الانسان مطلو بأ أراد أن يعرفه، استعمل الأمور الشي يوك على المواب من مطلو به، ومتى وقع له اعتقاد في شيء، وعرض له فيه شك. المكنم امتحانه... والذي به يدرك الانسان مطلو به قد يسمى أيضاً الجزء الناطق من النفس. فصناعة المنطق هي التي بها ينال الجزء الناطق كماك».

نعم ان عبارة القارابي مفصلة، لكن عبارة العامري موجزة، وتختصر كل الفكرة التي يشرحها القارابي، وليس في وسعنا أن نرد عبارة العامري الى الفارابي، فالصدر الذي يستمد منه العامري عباراته وأفكاره هو أرسطو.

خامساً — إن الفضيلة — كما قبال ارسطو — هي وسطبين طرفين مرذولين، يقول العمامري: «قبال أرسطو طيلس: انه لما كان التوسط المضاف النيا هو الذي يكون على مقدار ما ينجفي، وفي الوقت الذي ينبغي، وفي الوجه الذي ينبغي لنا، لم يجز أن يكون فيه المراطه (٢٠). و يقدم العامري — من خلال نصوص أرسطو — تحريفات لكل من: العقة، والشواء، والتودد، يقول:

أ ـــ «قال أرسطوطيلس: الحفة هي التوسط في شهوات البطن والفرج. قال: وأقول العفة لا تتكون في جميع اللذات لكن في اللذات التي تكون باللمس. قال: وهذه انما هي للمطاعم والشارب والناكح. قال: و يسمى ما كان الى الزيادة على الوسط شرها، وما كان الى النقصان كلال الشهوة و بطلانها «٢٠٠٨.

ب ــ «قال أرسطوطيلس: الحرية توسط في اعطاء الأموال وأخذها وذلك بأن يأخذ على ما ينبغي، و بمقدار ما ينبغي، وعلى الوجه الذي ينبغي» ( ،).

ابو الحسن العامري (محمد بن يوسف النيسابوري) . الأمد على الأبد ، تحقيق أورثك روسن ، ط1 ، دار الكندي، بروت ، ١٩٧٧ ، هي ٩٣ – ٩٤ .

٣٨ . أبو النصن العامري: السعادة والاسعاد، ص ٧٧

٣٩ . الصدر السابق ، ص ٧٨ .

٤٠ . المعدر السابق ، ص ٨٧ .

ج... «قال أرسطوطيلس: التوسط في الحياء محمود، والطرفان مذمومان. وطرف الزيادة يسمى الخجل، وطرف النقصان يسمى القحة، أعنى الخلاعة»(٢:١).

د \_ يقول العامري: «الحمود من العشرة هو أن يكون بالقدار الذي ينبغي، وفي الوقت الذي ينبغي، وفي الوقت الذي ينبغي، ونلك هو التوسط فيما بين الزيادة والنقصان. والافراط فيه منهدية ومنهدة وينفرة بينهما أن المتودد أنما يفعل ما يفعل لحبرد،) [ العشرة ] لا لشيء آخر. وأما المتملق فانما يفعل بسبب المنفعة، فاذا لم يصل اليحم العجب تغيير ١١٥».

ان عبارة الفارابي عن «الوسط الفاضل» أرسطية تماماً، كذلك تعريفه لفضائل العفة، والـسخاء، والحياء، والـتودد: الأمر الذي يغنينا عن اثباتها، لا سيما وأن عبارات العامري، أيضاً، هي تقول صريحة عن أرسطو، لننا أمام خطين متوازيين سلم ينقل أحدهما عن الآخر سلكن كل واحد منهما يمتح من ذات الصدر الذي يمتح منه الآخر.

سادساً سراينا في «رسالة التنبيه» أن الفارابي قد حذر من الوقوع في أشباه الوسط الفاضل، وأعطى لهذه الأشباء أماشة عديدة، والعامري، بدوره، يتحدث في الموضوع ناقلا رأي أرسطو وعبارته، يقول: «قال أرسطوطيلس: انما يظن في بعض الأطراف أنه أقرب الى الوسط المعلنين: أحداهما (١١) طبيعة الشيء كالتقحم فانه أشبه بالنجدة، قال: والعلة الثانية مأخوذة منا، فان الذي نحن اليه أميل يكون أشد مضادة للوسط، مثل الشره، فيكون على هذا، الطرف الأخراشيه بالوسطمثل كلال الشهوة» (١٠).

سابـماً ... و بـذات الأسلـوب يـتحدث العامري عن اللذة، وأنواعها، وعلة ميل الانسان اليها، و ينقل الينا أقوال أرسطو، فيقول:

وقـال الحكيم: اللذات كلها قسمان: جسمانية ونفسية. والجسمانية أقسام، وذلك أن منها ما المحكيم: اللذات كلها قسمانية ونفسية. والجميعية منها ما بيعية وليست بضرورية كلذة الجماع، ومنها ما ليست بطبيعية ولا ضرورية مثل لذة السكر ولذة الانهماك في المطاعم والمشارب والنكاح... قال: واللذات النفسانية هي التي يختص بها الفكري.....

٤٤ . المصدر السابق ، ص ١٠٣ .

٤٢ . في الأصل ، ليحب .

<sup>102 .</sup> المصدر السابق ، ص 102 . 102 . المصدر السابق ، ص

٤٤ . في الأصل: أحديها .

٥٥ . المعدر السابق ، ص ٧٣ - ٧٤ .

٤٦ المعدر السابق ، ص ٣٦ .

و يقول أيضا: «قال أرسطوطيلس: انما صار الناس يطلبون اللذات الجسمية لأنهم مع هذه اللذات ينمون، واياها يألفون»،‹›،، و ينعم العامري قول أرسطوبما ذهب اليه الطب. «قـال جـالينوس: اللذة والآذى في اللمس أقوى منه في ساير الحواس، و بعد اللمس في الذوق، ثم في الشم. ثم في السمع، وهما في البصر أضعف»،‹›.

وهـذا نـص عـبـارة الـفـارابـي الأرسطية آبضاً، يقول: «اللذات منها ما يتبع الحسوس، مــُـل اللـذات الـتابـعة لـسـمـوع أو منظور اليه أو منوق أو ملموس أو مشموم، ومنها ما يتبع الـفـهـوم.. ونحــن دايما نتحرى أكثر تلك اللذات التي تتبع المحسوس.. من قبل اصطناعنا لها من المرافق وجودنا. وأيضاً فان منها ما هو سبب لأمر ضروري، إما لنا واما في العالم. أما الذي لنا فهو التغذي.. وأما الضروري في العالم فالتناسل».

و يقول ايضا: «واظهر اللذات والأذى ما يلحق الحواس.. وأحرى ما تأذى به الانسان في حسسه هو منا يلحق حس اللمس، و بعده ما يلحق حس الشم، وحس الذوق، و بعد ذلك ما يلحق جاتي الحواس». و واضح أن بين عبارتي الفارابي وجالينوس تطابقاً ملفتاً للنظر، ولولا الاختلاف بينهما في نرتيب منزلتي الذوق والشم لقلنا إن النص منقول عن جالينوس. لكن هذا لا ينفي أن يكون الفارائي قد نظر في عبارة جالينوس الى جانب نظره في أقوال أرسطو الثي سنق وأن أشرنا اليها.

شامناً \_ تحدث الفارابي، وعلى نحو ما تحدث أرسطو، عن أصناف الناس، فقال إن هناك من هـو حر باستيهال، ومن هو عبد بالطبع. أما العامري فانه أكثر تأثراً بأفلاطون، لذا ينقل عنه نصا لا يختلف في معناه أبدا عن معنى نص أرسطو في «الأخلاق» أو عبارة الفارابي في «رسالة التنبيه»، يقول:

«قــال أفــلاطن: المنقــاد للرذائل لا ينقاد للوصية والوعظ، وأنه لا سبيل الى تأديبه بغير الشهر والوعظ، وأنه لا سبيل الى تأديبه بغير القهم والقمع و.ب. و «قال: ومن البيّن أن في الناس ناساً لهم جلد وأبدان قو يـة، وليس لهم النفس، ولا عـقـول بالــغــة، فـســيلهم سبيل الصبيان في أنه لا بدنهم من سائس ومدبري و ،». «قــال و نقــقول أن الذين لـهـم جلـد وقوة، وليس لهم من الفهم ما يعرفون به صلاح حالهم، فيــسوسون أنـفـسـهم، مرؤوسون بـالطبع، فأما الذين لهم تقدمة النظر بالفكر فأنهم رؤساء بالطبع ، ، ، ، .

٧٤ . المصدر السابق ، ص ٤٦

٨٤. الصدر السابق ، ص ٣٧ ،

<sup>24 .</sup> الصدر السابق ، ص ١٨٥ .

٥٠ . المصدر السابق ، ص ١٨٦ .

١٥. الصدرالساش، ص ١٨٨.

### رابعاً \_أبوعبد الله الخوار زمي (ت ٣٨٧هـ/٩٩٧):

عرف محمد بن أحمد بن يوسف الخوار زمي بكتابه «مفاتيح العلوم»، الذي يعد أول موسوعة الفت بالنحي بعد أول موسوعة الفت بالنحي ورسالة التنبيه» والحكارها. لقد عرف الخوار زمي الفلسفة بأنها «علم حقائق الأشياء والعمل بما هو أصلحه» (10. شق قال: أن الفلسفة «تنقسم قسمين: أحدهما الجزء النظري، والآخر الجزء العملي، و ينقسم الجزء النظري ثلاثة أقسام» (20. هي: علم الطبيعة، وعلم الامور الالهية، والعلم التعليم، والمان التعليم، والمان التعليم، والمان التعليم، والمان التعليم، والمان التعليم، والمان المانون التعليم، والمان التعليم، والمانون التعليم، والمانون التعليم، والمانون التعليم، والمانون الدونافي،

و بقابل هذا النص في «التنبيه» قول الفارابي:

«لا كان الجميل صنفين: صنف هو علم فقط، وصنف هو علم وعمل، صارت صناعة الفلسفة صنفين: صنفا به تحصل معرفة الموجودات التي ليس للانسان فعلها، وهذه تسمى الفلسفة النظرية، والثاني به تحصل معرفة الأشياء التي شأنها أن تفعل.. وهذه تسمى الفلسفة العملية.. والفلسفة النظرية تشتمل على ثلاثة أصناف من العلوم: أحدهما علم التعليم، والثاني علم الطبائم، والثالث علم ما بعد الطبيعيات».

نجد الخوارزمي ينقل بايجازعن «رسالة التنبيه» حين يتحدث عن العلوم السابقة. فمثل العلم التعليمي «القادير، والأشكال، والحركات وما أشبه ذلك»,...، و يقابل هذا النص قول الفارابي في «الرسالة»: «من التعاليم علم العدد، وعلم الهندسة، وعلم المناظر».

و يحتذي الخوار زمي حذو الفارابي في تقسيم الفلسفة، وما يندرج تحت كل قسم من علموم. فيندرج تحت كل قسم من علموم. فيندما يضع الفارابي تحت «الفلسفة العملية» علمي الأخلاق والسياسة، فأن الخوار زمي بفيف اليهما «تدبير المنزل»، وحين ينكر الفارابي ومن التحاليم» ثلائة علوم ، يقول الخوار زمين: أن «المعلم التحليمي والرياضي.. أربعة أقسام»، من هي: الحساب، والمهندسة، والفلك، والموسيقي، وواضع من القارنات السابقة تأثر الخوار زمي الواضح بما جاء في رسالة التنبيه، على الرغم من أن ومفاتيح العلوم» موسوعة من طبيعتها أن تعتمد الايجاز بحيث يصبح تقصي التأثر في غير الحالة التي بين أيدينا –أمرا صعباً.

۵۲ . أبو عبد الله مصدين احمد بن يوسف الخوارزمي مقاتيع العلوم، تحقيق أ. ج. بريل، G. Van Vroten , Lugduni, Gatavonum. 1968. P 131.

٣٥،٤٥٥، للصدر السابق، ص ١٣٢.

٥٦ . الصدر السابق، ص ١٣٣ .

#### خامساً ــالراغب الأصفهاني (ت٥٠٢هـ/ ١١٠٨م):

يتبدى تأثير «رسالة التنبيه على سبيل السعادة» في فكر الراغب الأصفهاني من خلال كتابيه: «الذريعة الى مكارم الشريعة» و «تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين»:

يقول الراغب الأصفهاني في الباب العاشر من «الذريعة»، وعنوانه «أنواع اللذات وتفصيلها»: ان اللذات على ثلاثة أنواع: «لذة عقلية، هي التي يختص الانسان بها، كلذة العلم والحكمة، ولذة بدنية يشارك فيها جميع الحيوانات الانسان، كلذة للأكل والمشرب والمنكح، ولذة يشارك فيها بعض الحيوان الانسان، كلذة الرياسة والغلبة، وأشرفها وأقلها وجوداً اللذة العقلية» (م).

لا ريب أن التقسيم السابق، والأمثلة القدمة على كل قسم، مستمد بالفاظه من الفارابي حيث يقول: «اللذات منها ما يتبع المحسوس، مثل اللذات التابعة لمسموع أو منظور اللذات التابعة للمسموع أو منظور اللياسة أو مناطور من أو ملموس أو مشموم. ومنها ما يتبع المهوم، مثل اللذات التابعة المواسنة والتعلم وما أشبه ذلك»، واللذات «منها ما هو سبب لأمر ضروري إما لنا واما في العالم، أما الذي لننا فيهو التغذي الذي به قوامنا في حياتنا، وأما الضروري، في العالم، فالتناسأس».

يتبين من مقارنة النصين أن الأصفهاني قد قسم اللذة التابعة للمفهوم عند الفارابي المسمين، وسمى النوع الأول بباللذة المعقلية بدلا من لذة الفهوم، وأعطى مثلا عليها الرياسة والخلبة، لكنه لم يطلق اسماً على النوع الثاني، مكتفياً بتقديم مثال عليه هو العلم والحكمة. و يلاحظ في هذا أن الأصفهاني قد نقل اسم «اللذة العقلية» ومثاله، وجعل بعض ما هو مندرج تحته نوعاً ثانيا مستقلا، أن المثلين المضرو بين على هذا الأطهاني بذات الرياسة والخلبة، هما ذات المثلين المضرو بين عند الفارابي، وقد نكرهما الأصفهاني بذات الترتيب. و بالنسبة للذة العقلية فقد حرف قليلا في عبارة الفارابي مقال: «كلذة العلم المتحمة» بدلا من قول الفارابي «العلم». أما اللذة البدنية فهي التي سماها أبو نصر «اللذة الحسية»، ولم يكتف لأ الفهاني بلقل هذا النوع من فيلسوفنا بل نقل أيضاً المثالين المقدمين التخذي والتناسل.

نجد في «النريعة» نصوصاً أخرى مأخوذة من «رسالة التنبيه». لقد قسم الأصفهاني الخيرات فقال: «الخيرات ثلاث: مؤثرة لذاتها، ومؤثرة لغيرها، ومؤثرة تارة لذاتها وتارة لغيرها، فالمؤثرة لذاتها السعادة الأخروية والنفسية، والمؤثرة لغيرها الدراهم.. والمؤثرة لذاتها تارة وتارة لغيرها كصحة الجسم»(م).

٥٧ . الراغب الأصفهاني (أبو القاسم ، الحسين بن عمد بن المقصل)، اللديعة إلى مكارم الشريعة، ط1، مطبعة حسان،
 مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ١٩٧٣ ، ص ١٥٧٠.

٥٨ المصدر السابق ، ص ٤٩ .

يقابل النص السابق قول الفارابي في «رسالة التنبيه»: «الخيرات التي تؤثر منها ما يؤثر لينال بها غاية أخرى، مثل الرياضة وشرب الدواء، ومنها ما يؤثر لأجل ذاتها فقط. و بيّن أن الـتي تؤثر لأجل ذاتها أثر وأكمل من التي تؤثر لأجل غيرها. وأيضاً فانّ التي تؤثر لأجل ذاتها منها ما قد يؤثر أحياناً لأجل شيء آخر، مثال ذلك الرياسة أو العلم فانا قد نوثره أحياناً لأجل ذاته لا لننال به شيئاً آخر، وقد نوثره أحياناً لننال به الثروة».

واضح أن التقسيم، والأمثلة، والألفاظ، مطابقة لما هو عند الفارابي.

(٢) يقول الأصفهائي في نص آخر: «الخيرات ثلاث: نافع وجميل ولنيذ... وكل واحد من نلك ضربان، أحدهما مطلق، وهو الذي يجمع الأوصاف الثلاثة في الخير، كالحكمة فانها نافعة جميلة ولنيذة... والثاني مقيد ومو الذي جمع شيئًا من أوصاف الخير وشيئًا من أوصاف الشر، فرب نافع مؤلم.. ورب نافع قبيح...» (١٥).

ونجد في رسالة «التنبيه» النص التالي:

«المقصود الانساني ثلاثة: اللنيذ والنافع والجميل، والنافع أما نافع في المقصود الانتفاد أما نافع في الله عن المنافذ والما أن المنافذ على النافذ على النافذ على النافذ المنابع كلها أما جميل وأما نافع .. (و) الصناعة التي مقصودها تحصيل الجميل فقط هي التي تسمى الفلسفة، وتسمى الحكمة الانسانية على الاطلاق. والصناعات التي يقصد بها النافع فليس منها شء يسمى حكمة على الاطلاق».

نرى فيما سبق أن تحديد ما يتجه اليه الانسان كغاية أو خير، وعدد هذه الغايات، واحد عند الاصفهاني والفارابي، بل ان عبارة الأول مأخوذة بكل وضوح، و بالألفاظ ذاتها، عن الثاني، كما أن تمييز الأصفهاني للخير المطلق، وضربه الحكمة مثلا عليه مأخوذ أيضا و بالنص من الفارابي، أما تمييز الخير المقيد وأقسامه فمأخوذ من الفارابي بطريق للعنى مع شيء من الاشتراك في الألفاظ.

(٣) تحدث الأصفهاني عن الخير المطلق فقال: «اما الخير المطلق فهو المختار من أجل نفسه، والمختار غيره لأجله، وهو الذي يتشوقه كل عاقل، بل قد قيل هو الذي يتشوقه الكل بلا مثنو ية، فأن الكل يطلب في الحقيقة الخير، وأن كان قد يعتقد في الشر أنه خير فيختاره فقصده الخير» (١٠).

ونجد في مقدمة «رسالة التنبيه» المادة التي استمد منها الأصفهاني عباراته السابقة. يقول الضارابي: «ان السعادة هي غاية يتشوقها كل انسان.. وكل كمال وكل غاية يتشوقها

٥٩. الصدر السابق ، ص ٤٩ - ٥٠ .

٦٠ . الصدر السابق من ٥٠ - ١٥ .

الانسان فانما يتشوقها على أنها خير ما. فكل خير هو لا محالة مؤثر».

تتعدد في «تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» النصوص للستعدة من «رسالة التنبيه». وربما يكون ايراد الأمثلة التالية كافياً في الدلالة على حجم تأثير «رسالة التنبيه» في فكر الأصفهاني وعباراته :

- (١) ان هدف الأصفهاني من كتاب «تفصيل النشاتين» هوذات هدف الفارابي في 
  «التنبيه»؛ يقول: «وقد، انبأت في هذه الرسالة عن جملة الرجودات، ومكان الانسان منها.. 
  وها جعل لـه من السعادة في الدارين باكتساب الانسانية، وكيفية النظرق اليها، 
  وابتدأت بالتنبيه على وجوب معرفة الانسان نالته» (١١). وواضح من مقدمة 
  الأصفهاني أنه سيحتذي في كتابه خطة الفارابي في «التنبيه»، فتقصيل النشاتين موضوع على 
  غرا « «رسالة التنبيه» ولذات الغرض.
  - (٢) يأخذ المؤلف عن الفارابي تصوره للطبيعة الانسانية اذ يقول:

«نفس الانسان واقعة بين قوتين: قوة الشهوة وقوة العقل. فيقوة الشهوة يحرص على تناول اللذات البدنية البهيمية كالغذاء والسفاد والتغالب وسائر اللذات العاجلة، وبقوة العقل يحرص على تناول العلوم والأفعال الجميلة والأمور المحمودة العاقبة» ٢١٦).

يقابل هذا النص في «رسالة التنبيه» ما سبق أن نقلناه في مقابل نص «الذريعة». فالأصفهاني يتحدث عن لذتين: بدنية ومثلها الغذاء والسفاد والتغالب، وعقلية ومثلها «المعلوم والأفعال الجميلة». إن أمثلة النوع الأول مطابقة لما هو عند الفارابي، وإن استبدل «التناسل» بـ «المسفاد» على سبيل تغيير الألفاظ. أما أمثلة النوع الثاني فاقرب في \_هذا النص - إلى عبارة الفارابي الذي وصف الفلسفة بأنها «الصناعة التي مقصودها تحصيل الجميل»، وسنرى في النص الشالث التالي كيف يتخل الأصفهاني عن «الألفاظ البديلة» و يستعمل ذات الفاظ الفارابي:

(٣) «من جبلة الانسان أن يتحرى ما فيه اللذة، و.. اللذات على ضربين: أحدهما محسوس كلذة المنوقات والملموسات والمشمومات والمسموعات والمبصرات... والشاني معقول كلذة العلم وتعاطي الخير وفعل الجميل. واللذات المحسوسة أغلب علينا لكونها أقدم وجودا فينا، لأنها توجد في الإنسان قبل أن يولد، وهي ضرورية في الوقت» (٢٠).

٦١. الراغب الاصفهاني تقصيل النشاتين وتحصيل السعادتين، منشورات دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر بيروت، لنان، ١٩٨٣، من ٩

٦٢ للصدر السابق ، ص ٣١ .

٦٢ . المعدر السابق ، ص ٢١

لقد أشرنا الى النص المقابل في «التتبيه»، قبل قليل، عند حديثنا عن نص «الذريعة»، ولوجود عبارة أضافية أدرج النص كاملا ليتبين النقل الحرفي عن الفارابي:

«اللذات منها ما يتبع المحسوس، مثل اللذات التابعة لمسموع أو منظور اليه أو منوق أو منظور اليه أو منوق أو منطور اليه أو منوق أو منها ما يتبع المفهوم، مثل اللذات التابعة للرياسة والتسلط والغلبة والعلم وما أشبه ذلك. ونحن دايما أنما نتحرى أكثر تلك اللذات التي تتبع المحسوس، ونظن أنها هي غاية الحياة وكمال العيش، من قبل أصطناعنا لها من أول وجودنا، وأيضا فان منها ما هو سبب الأمر ضروري أما لنا واما في العالم».

لا شك أن التطابق تلم مع كون عبارة الفارابي ــ في الجزء الأخير ــ أدق وأوضع. فالأصفهاني يصف اللذات الحسوسة بأنها «توجد في الانسان قبل أن يولد»، وهو أمر غير ممكن اذا ما نظرنا الى الأمثلة التي أعطاها لها، بينما يقول الفارابي اننا نصطنع هذه اللذات «من أول وجوبنا». كذلك فان وصف الأصفهاني لهذه اللذات بأنها «ضرورية في الوقت» وصف غامض لا معنى له . غير أننا ندرك معناه حين نقارته بعبارة الفارابي .

(٤) يتطابق حديث الأصفهاني عن «اللذات المظنونة» مع حديث الفارابي في «التنبيه». يقول: «كثيراً (ما) يخطيء فيظن ما ليس بسعادة في ذاته أنه سعادة فيغتر بها «ربية». وهذا قول نظر فيه صاحبه الى قول الفارابي: «يشهد لهذا القول ما يعتقده كل انسان في الذي ينزله أو يظنه أنه وحده هو السعادة. فان بعضهم يرى أن الثروة هي السعادة، وبعضهم يرى أن الرياسة هي السعادة، وبعضهم يرى أن الرياسة هي السعادة، وعضمهم يرى أن العلم هو السعادة، وغيرهم يرى أن السعادة في غير ذلك».

(٥) يتحدث الأصفهاني عن شروط خيرية الفعل فيقول :

«العبادات تكون محمودة انا تتعاطاها الانسان طوعاً واختياراً، لا اتفاقاً واضطراراً، ودائماً، (لا) في زمان دون زمان، لأجل أن ناتها حسنة لا لأجل غيرها... فان من فعل خيرها ... فان من فعل خيراً، نحو أن يعلى لأنا اتفق اجتماعه مع الملين فساعدهم، أو اكرم أن يمني، أو صلاها في شهر رمضان مثلا دون سائر الأوقات، أو لأجل أن ينال بها جاها أو مالاً، فليس نلك مما يستحق بها محمدة. وكذا من ترك قبيحاً، اما اتفاقاً أو أو مالاً رأ أو خوفاً، أو في زمان دون زمان، أو لأن يضال بذلك امراً دنيو يا، فليس بمحمود» ره.

٦٤ . المندر السابق ، ص ٦٥ .

٦٥ . المندر السابق، من ١٠٢ ~ ١٠٣ .

### يقول الفارابي في «شروط الجميل»:

«ان الأفعال الجميلة يمكن أن توجد للأنسان باتفاق، أو بأن يحمل عليها من غير أن يكون فعلها طوعا واختارها. والسعادة ليست تنال بالأفعال الجميلة متى كانت عن الإنسان بهيذه الصفة، لكن أن تكون لها، وقد فعلها طوعا وباختياره. وقد يفعل الإنسان الأفعال الجميلة باختياره لكن في بعض الأشياء وبي بعض الأزمان، ولا أيضا بهذا تنال السعادة، لكن أن يختار الجميل في كل ما يفعله، وفي زمان حياته باسرها. ومع هنا كله فقد يختار الإنسان الجميل في كل ما يفعله، لا لإلم ذات الجميل، لكن لأن ينال به الثروة أو شيئا أخر، ولا أيضا تنال السعادة متى المعادة بالجميل، لكن لأن ينال به الثروة أو شيئا أخر، ولا أيضا تنال السعادة متى اختاره الإنسان على أنه جميل فقط ولأجل ذاته، فهذه التي قيلت هي الشرايط طوعا و باختيار، وأن يكون اختيارنا لها لأجل نواتها، وأن يكون ذلك في كل ما فقط عا وباختيار، وأن يكون اختيارنا لها لأجل نواتها، وأن يكون ذلك في كل ما فعلى، وهو وأن يكون المقابدة وقع النسان متى كانة أفعاله وعوارض دفسه وتصييزه بضد هذه التي قيلت، وهو أن يفعل الأفعال القبيحة فعوار و يفعل الأفعال القبيحة وعوارض دفسه وتصييزه بضد هذه التي قيلت، وهو أن يفعل الأفعال القبيحة طوعا، و يختارها في كل ما يفعل، وفي زمان حياته باسرها».

يبدو فيما سبق أن عبارة الأصفهاني تلخص فقرة الفارابي و بالفاظه ذاتها، لكن المثال الذي يقدمه توضيحاً للشروط مثال ديني، وهذا أمر راجع الى أن كتاب الأصفهاني نفسه نو صبغة دينية، و يمثل في حدود ما أرى سنقطة تحول ومرحلة متوسطة في تاريخ الفكر العربي بين التفكير العقلاني عند الفارابي والتفكير الديني الصوفي عند الغزال.

(٦) «يتابع الأصفهاني الفارابي في قوله باثر «التكرار» و «العادة» في الأخلاق، فيعقدي الانسان فيها بتكريرها الأخلاق، في عيم الأخلاق، في عيم الإنسان فيها بتكريرها مرازا كثيرة وزمانا طويلا وقتا بعد وقت في أوقات متفاولة، فان من فعل ذلك في شيء المتاده، وإذا اعتاده مثلا، يكون باعتياده المتاده، وإذا اعتاده تقل بها تصير خلقا، فحق فعل من هو حافق في الكتابة، والأعدال التي يتعاطاها المتخلق بها تصير خلقا، فحق الانسان أن يتدرب بفعل الخير، فأن من تعود فعلا صار له ملكة، كالصبي قد يلعب بتعاطي صناعة فيؤدي لعبه بها الى أن يتعلمها ٢٥٥.

نجد ذات الفكرة بألفاظ شبه مطابقة ، ومتضمنة لذات المثال، في «رسالة التنبيه»، حيث يقول الفارابي : «لنبتدىء الآن في التي بها نصل الى أن تصير لنا الأخلاق الجميلة ملكة، ثم

٦٦. اللصدر السابق، ص ١٠٢.

نتبع بالتى بها نصل الى أن تصير لنا القوة على ادراك الصواب ملكة ، وأعني بالملكة أن يكون بحيث لا يمكن زواله أو يعسر؛ ونقول: أن الأخلاق كلها — الجميل منها والقبيح — هي مكتسبة ... والذي به يكتسب الانسان الخلق أو ينقل نفسه عن خلق صادفها عليه هو الاعتياد . واعني بالاعتياد تكرير فعل الشيء الواحد مراراً كثيرة ، زماناً طو يلا في أوقات متقاربة ، فان الخلق الجميل أنما يحصل عن الاعتياد ، وكذلك الخلق القبيح أنما يحصل من الاعتياد ، وكذلك الخلق القبيح أنما يحصل من الاعتياد ، وتحصل الأخلاق الجميلة كالحال في التي بها تستفاد وتحصل الأخلاق الجميلة كالحال في التي بها تستفاد وتحصل الأخلاق متى اعتاد الإنسان فعل من هو كاتب حائق ، وكذلك ساير الصناعات».

واخيرا فان الأصفهائي ينقل عن الفارابي تصنيفه للناس مع تطبيق ذلك على
 المجال الديني: يقول: «الناس في أفاق العبادات وتحري الخيرات على أربعة أضرب:

الأول. من له العلم بما يجب أن يفعل، وله مع نلك قوة العزيمة على العمل به.. الثاني. من عدمهما جميعا...

الثالث . من له العلم، وليس له قوة العزيمة على فعله، فهو في مرتبة الجاهل بل هو شر منه...

الرابع . من ليس له العلم لكن له قوة العزيمة ، فهذا متى انقاد لأهل العلم وعمل . بقولهم انجح في فعله رس.

ان هذا القول مناظر في التقسيم والألفاظ لقول الفارابي في «رسالة التنبيه»:

«الـناس مـنـهم من له جودة الروية وقوة العزيمة على ما أوجبته الروية.. ومنهم من نقصه كلا هذين...

ومنهم من نقصته قوة العزيمة فقط وله جودة الروية وهو الذي جرت عادتنا أن نسمه العبد بالطبع...

ومنهم من نقصته جودة الروية وله قوة العزيمة. ومن كان كذلك فان الذي يروى له غيره. وهو اما أن يكون منقاداً لن يروى له واما أن يكون غير منقاد. فان ... كان منقاداً أنجم في أكثر أفعاله».

لم يقتصر تأثير «رسالة التنبيه» على الراغب الأصفهاني، بل يبدو أنه قد تعداه الى تلك الشخصية الـتي لا نفكر للحظة واحدة في احتمال أخذها عن الفارابي ــ أعني الغزالي. انها لظاهرة ملفتة للنظر أن يكون أثر «التنبيه» في المفكرين ذوي المنطلق والاتجاه الديني أكبر من

٦٧ . المبدر السابق ، ص ١٠١ .

أشرها في الفلاسفة المعقلانيين، اننا لم نعثر في حدود المصادر التي رجعنا اليها عمل أثر «لرسالة التنبيه» في فلاسفة القرنين الرابع والخامس الهجري، بعيداً عن مسألة النطق والنحو، ولعل في «تبني» التيار الديني لأفكار «رسالة التنبيه» ما يشير الى أن أية حركة دينية لا بد أن تعتمد في جوهرها على بعض نتاج «عصر العقل».

### سادساً \_أبو حامد الغزالي (٤٥٠هـ/١٠٥٨م. ت ٥٠٥ هـ/١١١١م):

يتوقع المرء حين يريد دراسة أثر أحد مؤلفات الفارابي أن يجد هذا الأثر في كتابات الفلاسفة ... كيحيى بن عدي أو ابن سينا وابن رشد وابن طفيل وابن باجة ... أعني من عرف عنهم النتلمذ عليه أو على مؤلفاته . وكم كانت دهشتى عظيمة حين وجدت أن أكثر من تأثر بالرسالة ، وكاد أن يستبطن بها كتاباته هو أكبر ناقدي الفارابي ، واعنفهم ، وأقساهم عليه ، وزعيم مكفريه .. أبو حامد الغزالي .

اذا صح هذا، فنان علينا أن نشرع في البحث عن الآثار التي تركها الفارابي في كتابات الـغـزائي جـمـيـعها.. ونحن معنيون الآن في تبيين هذا التأثير، بصورتيه المباشرة وغير المباشرة، فيما يتعلق ويرسالة التنبيه» على وجه الحصر.

١ ــ من بين الموضوعات التي تبحث فيها «رسالة التنبيه»، تصنيف العلوم وبيان موضوع كل منها. وإذا عدنا الى كتاب «المنقد من الضلال» وجدنا أن حديث الغزالي في «أقسام علوم الفلاسفة» لا يخرج عن كونه تسجيلا دقيقاً لرأي الفارابي، بعد التعليق عليه من وجهة نظر ديني، وفي كلمات الغزالي الدليل الكافي على هذه الدعوى. يقول: يقول: يقول: يقول: يقول: ولا يقول: هذه الدعوى. يقول: يقول: "

«اعلم أن علومهم بالنسبة الى الغرض الذي نطلبه ستة أقسام: رياضية، ومنطقية، وطبيعية، والهية، وسياسية، وخلقية «١٠)، قال الفارابي في «رسالة التنبيه»: «الفلسفة النظرية تستمل على ثلاثة أصناف من العلوم: أحدها علم التعاليم، والثاني علم الطبائع والثالث علم ما بعد الطبيعيات... (و) من التعاليم علم العدد وعلم الهندسة...». «والفلسفة النظرية صنفان: أحدهما، الصناعة الخلقية، والثاني.. الغلسفة السياسية وعلم السياسة. فهذه جملة أجزاء صناعة الفلسفة».

و يقول الغزالي: «اما الرياضية، فتتعلق بعلم الحساب والهندسة وعلم هيئة العالم. وليس يتعلق شيء منها بالأمور الدينية نفياً واثباتاً، بل هي أمور برهانية لا سبيل الى مجاحدتها بعد فهمها ومعرفتها». و يمضي في تقييم هذه العلوم ابتداءاً من موقفه الديني فيقول إنه قد تولدت عن هذه العلوم أفتان:

٦٨. ابو حامد الغزالي (محمد بن احمد) المققد من الضائل، تحقيق د. عبدالحليم محمود، ط٤، مكتبة الإنجلو المعرية،
 القاهدة، ١٩٦٤، ص. ٣٠

«الأولى ان من ينظر فيها يتعجب من دقائقها... فيحسن بسبب ذلك اعتقاده في الغارسفة، فيحسب أن جميع علومهم في الوضوح، وفي وثاقة البرهان كذا العلم... و يقول: لو كان الدين حقاً لما خفي على هؤلاء مع تدقيقهم في هذا العلم، فاذا عرف بالتسامع كفرهم وجدهم، فيستدل على أن الحق هو الجحد والاتكار للدين»(٢٠).

«فهذه آفة عظیمة لأجلها یجب زجر كل من یخوض فی تلك العلوم، فانها وان لم تتعلق بأمر الدین، ولكن لما كانت من مبادیء علومهم، یسري الیه شرهم وشؤمهم، فقل من یخوض فیه الا و ینخلع من الدین، و ینحل من رأسه لجام التقوی» (۲۰) وهذا هو «حكم الد باضات وافاتها» رس.

«أَصا المنطقيات فلا يتعلق شيء منها بالدين، نفياً واثباتاً، بل هو النظر في طرق الأدلة والمقاييس، وشروط مقدمات البرهان، وكيفية تركيبها» (my»، «وليس في هذا ما ينبغي أن ينكر، بل هو من جنس ما ذكره المتكامون وأهل النظر في الأدلة، وانما يفارقونهم بالعبارات والإصطلاحات، و بزيادة الاستقصاء في التعريفات والتشعيبات» min

«أما علم الطبيعيات فهو بحث عن عالم السموات وكواكبها وما تحتها من الأجسام المفردة ... كالحيوان والنبات المفردة ... كالحيوان والنبات والمحان من سجام المركبة ... كالحيوان والنبات والمحان ... وعن أسجاب تخيرها واستحالتها وامتزاجها... وكما أنه أي اليس من شرط الدين النكار علم الطب فليس من شرطه أيضاً انكار ذلك العلم الا في مصائل معينة ذكرناها في كتاب «تهافت الفالم المشعفة بازلية العالم وأبديته. «تهافت الفلاسفة ... ورس، و يعني بهذا ... أساساً ... قول الفلاسفة بازلية العالم وأبديته. فللخزافي قد تحدث عن للسائل التي خالف فيها الفلاسفة فقال: «أصل جملتها أن تعلم أن الطبيعة مسخرة شة تحال لا تعمل بنفسها» وس».

وكمنا انتقل الفارابي ــ وفي «احصاء العلوم» بالذات ــمن الحديث عن الطبيعيات الى الحديث عن «العلم الالهي»، فالعلم المدني، كذلك يفعل الغزالي، في «المنقذ من الضلال».

و يقول في العلم الالهي:

«أما الألهيات ففيها أكثر أغاليطهم... مجموع ما غلطوا فيه يرجع الى عشرين أصلا، يجب تكفيرهم في ثلاثة منها، وتبديعهم في سبعة عشر. ولا بطال مذهبهم في هذه المسائل

<sup>.</sup> ١٦ - ١٥ من ١٥ - ٣٦ .

٧١،٧٠. المدر السابق ، الصفحات ، ٣٧،٣٦ على التوالي

٧٢,٧٢. الميدر السابق ، ص ٧٧ .

٧٤ المصدر السابق ، ص ٣٨ . وقارن نص تعريفه للعلم الطبيعي بما أورده العارابي في «إحصاء العلوم» ط٣، ص

۷۵ . الميدر السابق ، من ۲۸

العشرين صنفنا كتاب «التهافت ...» (م).

واضح مما سبق أن الخزالي يدرس العلوم على نحو ما صنفها الفارابي، و يقيّمها من وجهة نظر دينية بحتة : فهذا لا شأن له في الدين، وذاك يخالفه فهو اما بدعة أو كفر… الخ.

«أما السياسات فمنجموع كلامهم فيها يرجع الى الحكم المسلحية المتعلقة بالأمور الدنيو ية والايالة السلطانية ٢٠/٣، ويقول الفارابي في رسالة «التنبيه»: إن القسم الثاني من الفلسفة النظرية «يشتمل على معرفة الأمور التي بها تحصل الأشياء الجميلة لأهل المدن، والقدرة على تحصيلها لهم، وعلى حفظها عليهم». وكما يدرج الفارابي «الأخلاق» في العلم المدنى، كذلك يفعل الغزالي أذ يقول:

«أما الخلقية فجميع كلامهم فيها يرجع الى حصر صفات النفس وأخلاقها، وذكر أجناسها وأنواعها، وكيفية معالجتها ومجاهدتها» (٢٠٥٨، وهذا القول أشبه ما يكون بفحص للجانب الخلقي من «رسالة التنبيه» وجزء من كتابه «احصاء العلوم».

٢ \_ يبدو أثر «رسالة التتبيه» وأضحا في كتاب «احياء علوم الدين». إن كثرة الأحاديث الموضوعة والضعيفة في هذا الكتاب تحمل القارىء على التعجب من تسميته «بالاحياء». أما أذ فهمنا التسمية على أساس أن المؤقف سيقدم في الكتاب تصويراً عقلياً أو ضرباً من الرؤية الفلسفية للدين، بها يكون انتشاله من الدرك الذي تردى فيه، على أيدي الخاصة والعامة في ذلك العصر، صار عنوان الكتاب أكثر دلالة على الغرض، وصار ورود الأحاديث المشار اليها مسوغاً من جهة اعتبارها مجرد أقوال حكيمة. وسأحاول حصر أوجه التأثير تبعاً للموضوعات.

#### أولا \_ المنطق هو السبيل الى نيل السعادة:

يقول الغزالي: «لا معنى لتحصيل نقش الوجودات كلها في النفس الا بالعلم، ولا طريق لتحصيله الا بالمنطق. فاذاً فائدة المنطق اقتناص العلم، وفائدة العلم حيازة السعادة الا بدية. واذا صح رجوع السعادة الى كمال النفس بالتزكية والتحلية صار المنطق لا محالة عظيم الفائدة» ٢٨١،

و يقابل هذا النص قول الفارابي في «رسالة التنبيه»:

«الصناعة التي بها نستفيد هذه القوة [يعني «قوة الذهن على ادراك الصواب من كل

<sup>.</sup> Y1 = YA , and Y1 = YY .

٧٧ الصدر السابق ص ٤٥ .

٧٨ الصدر السابق مر ٥٥ .

٧٩ . أبو حامد الغزالي ، مقاصد الفلاسغة ، تحقيق سليمان دنيا، دار المعارف، مصر، ١٩٦١ ، ص ٢٧،

مطلوب معرفته»] تسمى صناعة المنطق... والذي به يدرك الانسان مطلو به قد يسمى أيضاً الجزء الناطق من النفس. فصناعة المنطق هي التي بها ينال الجزء الناطق كماله».

ثانيا -الخلق: تعريفه، أشكاله، أركانه:

(أ) يقول الغزالي: «الخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة و يسر من غير حاجة الى فكروروية. فأن كانت الهيئة بحيث ــ تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعاً، سميت تلك الهيئة خلقا حسنا، وان كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التى هى المصدر خلقا سيثا»، م.

و يقابل هذا قولَ الفارابي:

«والذي به تكون الأفعال وعوارض النفس اما جميلة واما قبيحة يسمى الخلق. والخلق الذي تصدر به عن الانسان الأفعال وعوارض النفس الجميلة هو الخلق الجميل، والخلق القبيم هو الذي تصدر به عن الانسان الأفعال القيمحة».

(ب) يتحدث الغزالي عن الخلق الراسخ فيقول:

«انما قلنا انها هيئة راسخة، لأن من يصدر منه بذل المال، على الندور لحاجة عارضة، لا يقال خلقه السخاء، ما لم يثبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ، وانما اشترطنا أن تصدر منه الافعال بسهولة من غير روية، لأن من تكلف بذل المال، أو السكوت عند الغضب، بجهد وروية، لا يقال خلقه السخاء والحلم»(٨).

و يقول الفارابي في هذا المعنى:

«ينبغي أن نعلم أولا أن الأفعال الجميلة يمكن أن توجد للانسان باتفاق أو أن يحمل عليها من غير أن يكون فعلها طوعاً واختارها». «وقد يفعل الانسان الأفعال الجميلة باختياره لكن في بعض الأشياء، وفي بعض الأزمان، ولا أيضاً بهذا تتال السعادة، لكن أن يختار الجميل في كل ما يفعله، وفي زمان حياته بأسره».

(جـ) يحدد الغزالي أركان الأخلاق بأنها:

«أربعة أمور: أحدها فعل الجميل والقبيح، والثاني القدرة عليهما، والثالث المعرفة بهما، والرابع هيئة للنفس بها تميل الى أحد الجانبين و يتيسر عليها أحد الأمرين، إما الحسن واما القبيح» ٢٨٥).

أبو حامد الغزالي إحياء علوم الدين ، ج٢، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، بالا تاريخ، ص ٢٥

٨١ . المعدر السابق ، ص ٥٣ .

٨٢ . المعدر السابق ، ص ٥٣

لا يخرج هذا التحديد عن تلخيص ما ورد في «رسالة التنبيه». ومن ذلك قول الفارابي:

«وأحواله التي يلحقه بها حمد أو نم ثلاثة: أحدها الأفعال... والثاني عوارض النفس.. والثالث هو التمييز بالذهن». و «ان كل انسان هو مفطور من أول وجوده على قوة بها تكون أفعاله وعوارض نفسه وتمييزه على ما ينبغي، و بتلك القوة بعينها تكون له هذه الثلاثة على غير ما ينبغي، و بهذه القوة يفعل الأفعال الجميلة و بها بعينها يفعل الأفعال القبيحة... ثم تحدث بعد ذلك للانسان حال أخرى بها تكون هذه الثلاثة على أحد الأمرين فقط، أعني إما على ما ينبغي جميل فقط، وإما على غير ما ينبغي قبيع فقطه.

#### ثالثاً \_نظرية الوسط الفاضل:

يقول الغزالي: «ان مالت قوة الغضب عن الاعتدال الى طرف الزيادة تسمى تهورا، وان مالت الى الضعف والنقصان تسمى جبناً وخوراً. وان مالت قوة الشهوة الى طرف الزيادة تسمى شرها، وان مالت الى طرف الزيادة تسمى شرها، وان مالت الى النقصان تسمى جموداً، والمحمود هو الوسط وهو الغضيلة، والمطرفان رذيلتان مذمومتان، والعدل اذا فات فليس له طرفا زيادة ونقصان بل له ضد واحد ومقابل وهو الجرى (٨٣).

ومما قاله الفارابي عن هذا في «رسالة التنبيه»:

ان «الزيادة في الاقدام عليها [ أي على الأشياء المؤرعة ] والنقصان من الاحجام عنها يكسب التهور... والزيادة في الاحجام والنقصان في الاقدام يكسب الجبن... والعفة تحدث بتوسط في مباشرة المتماس اللذة التي هي عن طعُم ونكاح ، والزيادة في هذه اللذة تكسب الشره، والنقصان فنها... يكسب عدم الحس باللذة وهو مذموم».

رابعا \_طرق اكتساب الفضيلة:

يبين الغزالي طريقاً في اكتساب الفضيلة فيقول:

يكون «اكتساب هذه الأخلاق بالمجاهدة والرياضة، وأعني به حمل النفس على الأعمال التنفي على النفس على الأعمال التنفي الجود فطريقه الأعمال التنفي الجود فطريقه أن يتكلف تعاطي فعل الجواد وهو بذل المال.. حتى يصير ذلك طبعاً له، و يتيسر عليه، فيصير به حواداً...

وجميع الأخلاق للحمودة شرعاً تحصل بهذا الطريق، وغايته أن يصير الفعل الصادر منه لذيذاً .. ولن ترسخ الأخلاق الدينية في النفس، ما لم تتعود النفس جميع العادات الحسنة، وما لم تترك جميم الأفعال السيثة، وما لم تواظب عليه مواظبة من يشتاق الى

٨٢ الصدر السابق ، ص ٥٤

الأفعال الجميلة و يتنعم بها، و يكره الأفعال القبيحة و يتأثم بها.. نعم، المواظبة عليها بالجاهدة خير، ولكن بالاضافة الى تركها لا بالاضافة الى فعلها عن طوع ...

ثم لا يمكن في نيل السعادة الموعودة على حسن الخلق استلذاذ الطاعة واستكراه المعسية في زمان دون زمان، بل ينبغي أن يكون ذلك على الدوام وفي جملة العمر» (٨١).

و يقول الخزالي: أيضاً «فانن قد عرفت بهذا قطعاً أن هذه الأخلاق الجميلة يمكن اكتسابها بالرياضة، وهي تكلف الأفعال الصادرة عنها ابتداء لتصير طبعاً انتهاء... و يعرف ذلك بمثال: وهو أن من أراد أن يصير الحنق في الكتابة له صفة نفسية ــ حتى يصبر كاتباً بالطبع ــ شلا طريق له الا أن يتعاطى بجارحة اليدما يتعاطاه الكاتب الحائق، و ويؤاظب عليه مدة طو يلة يحاكي الخط الحسن، فأن فعل الكاتب هو الخط الحسن فيتشبه بالكاتب تكلفا، شم لا يزال يواظب عليه حتى يصير صفة راسخة في نفسه، فيصدر منه في الآخر الخط الحسن طبعا كما كان يصدر منه في الإنتداء تكلفاً» (م).

سبق للفارابي أن بين هذه الفكرة بألفاظ وأمثلة لا نملك الا أن نقول بأن الغزالي قد استمد منها شيئًا، حتى في حالة قراءته لكتاب «النيقوماخيا». يقول أبو نصر:

«ان الأخلاق كلها، الجميل منها والقبيح، هي مكتسبة. و يمكن الانسان متى لم يكن لم خلق حاصل أن يحصّل لم نظف و ما على خلق إما لم خلق إما لم خلق أما جلى خلق إما على خلق إما جلى خلق إما على خلق إما جميل واما قبيح أن ينتقل بارائنته الى ضد ذلك الخلق، والذي به يكتسب الانسان الخلق أو ينقل نفسه عن خلق صادفها عليه هو الاعتياد. وأعني بالاعتياد تكرير فعل الشيء الواحد مرازا كثيرة، زمانا طويلا، في أوقات متقاربة، فان الخلق الجميل انما يحصل عن الاعتياد وكذلك الخلق القبيح انما يحصل عن الاعتياد للخلق القبيح انما يحصل عن الاعتياد. فينبغي أن نقول في التي أذا اعتدناها حصل لنا خلق جميل... فأقول: إن الأشهاء التي أذا اعتدناها اكسبتنا الخلق الجميل هي الأفعال التي شانها أن تكون من أصحاب الأخلاق الجميلة». و يقول أيضاً:

«قد يفعل الانسان الأفعال الجميلة باختياره لكن في بعض الأشياء، وفي بعض الأزمان، ولا أيضاً بهذا تتال السعادة، لكن أن يختار الجميل في كل ما يفعله، وفي زمان حياته بأسرها». و يقول:

«الحال في التي بها تحصل الأخلاق الجميلة كالحال في التي بها تستفاد الصناعات، فأن الحذق بالكتابة انما يحصل متى اعتاد الانسان فعل من هو كاتب حاذق.. فأن جودة فعل الكتابة انما تصدر عن الانسان الحذق في الكتابة، والحذق بالكتابة انما يحصل متى

٨٤ . الرجم السابق ، ص ٨٥ .

٨٥ . الرجع السابق ، ص ٥٩

تـقـدم الانـسـان فـاعـتـاد جودة فعل الكتابة. وجودة فعل الكتابة ممكن للانسان قبل حصول الحذق في الكتابة بالقوة التي فطر عليها، وأما بعد حصول الحذق فيها فبالصناعة».

خامسا \_ تحديد الوسط الفاضل بالمقارنة مع الطب:

يقول الغزالي:

«قد عرفت من قبل أن الاعتدال في الأخلاق هو صحة النفس، والمل عن الاعتدال سقم ومرض بها، كما أن الاعتدال في مزاج البدن هو صحة لها، والميل عن الاعتدال مرض فنه، فلنتخذ المدن مثالا فنقول:

مثال النفس في علاجها بمحو الرذائل والأخلاق الرديثة عنها، وجلب الفضائل والأخلاق الجميلة اليها، مثال البدن في علاجه بمحو العلل عنه، وكسب الصحة له، وجلبها اليه، وكما أن الغالب على أصل المزاج الاعتدال، وانما تعتري المعدة المضرة بعوارض الاغذية والأهو ية والأحوال، فكذلك كل مولود يولد معتدلا صحيح الفطرة، وانما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه \_أي بالاعتياد والتعليم تكتسب الرذائل..

وكما أن البدن إن كان صحيحاً فشأن الطبيب تمهيد القانون الحافظ للصحة، وان كان مريضاً فشأنه جلب الصحة اليه، فكذلك النفس منك ان كانت زكية طاهرة مهذبة فينبغي أن تسمى لحفظها، وجلب مزيد قوة اليها، واكتساب زيادة صفائها، وان كانت عديمة الكمال والصفاء، فينبغي أن تسعى لجلب نلك اليها.

وكما أن الملة المغيرة لاعتدال البدن، الموجبة للمرض، لا تعالم الا بضدها ... فان كانت من حرارة فبالبرودة، وان كانت من برودة فبالحرارة ... فكذلك الرذيلة، التي هي مرض القلب، علاجها بضدها. فيعالج مرض الجهل بالتعلم، ومرض البخل بالتسخي، ومرض الكبر بالتواضع، ومرض الشره بالكف عن المشتهى تكلفاً...

وكما أن كل مبرد لا يصلح لعلة سببها الحرارة الا اذا كان على حد مخصوص ــ و يختلف ذلك بالشدة والضعف والدوام وعدمه، وبالكثرة والقلة، ولا بدله من معيار يعرف به مقدار النافع منه، فانه ان لم يحفظ معياره زاد الفساد ــفكذلك النقائض التي تعالج بها الأخلاق لا بدلها من معيار.

وكما أن معيار الدواء مأخوذ من عيار العلة حتى أن الطبيب لا يعالج ما لم يعرف أن العلة من حرارة أو برودة، فان كانت من حرارة فيعرف درجتها أهي ضعيفة لم قو ية، فاذا عرف ذلك التفت الى أحوال البدن، وأحوال الزمان، وصناعة المريض، وسنه، وسائر أحواله، ثم يعالج بحسبهما، فكذلك في الأخلاق»(،»).

۸۱ الصدر السابق، ص ۱۰ – ۱۱

ونجد في «رسالة التنبيه» النصوص التالية:

«والحال في الأفعال التي بها يحصل كمال الانسان في خلقه كالحال في التي بها يحصل كمال الانسان في جلقه كالحال في التي بها يحصل كمال الانسان في ببنه هو الصحة ... وكما أن الأمور التي بها تحصل الصحة انما تحصل بها متى كانت تلك الأمور بحال توسط، كذلك الأفعال.. متى كانت متوسطة حصّلت الخلق الجميل، ومتى زال ما شأنه أن تحصّل به الصحة عن التوسط والاعتدال لم تكن به الصحة، كذلك متى زالت الأفعال عن الاعتدال واعتيدت لم يكن عنها خلق جميل».

ان «الخلق القبيح هو سقم ما نفساني، فينبغي أن نحتذي في ازالة أسقام النفس حذو الطبيب في ازالة اسقام البدن.. وكما أن الطبيب متى صادف البدن أزيد حرارة أو أنقص رده الى الـوسط... كذلك مـتى صادفـنا أنـفسـنا على الزيادة أو النقصان في الأخلاق ربدناها الى الوسط».

لا شك أن «الأخلاق كلها، الجميل منها والقبيح، هي مكتسبة». «والذي به يكتسب الانسان الخلق... هو الاعتياد... فان الخلق الجميل انما يحصل عن الاعتياد وكذلك الخلق القبيح انما يحصل عن الاعتياد».

«كما أن الصحة متى كانت حاصلة فينبغي أن تحفظ، ومتى لم تكن فينبغي أن تحفظ، ومتى لم تكن فينبغي أن تحتسب، فكذلك الخلق الجميل متى حصل فينبغي أن يحفظ، ومتى لم يكن فينبغي أن يكتسب». «وكما أن الطبيب متى وقف على حال البين بالأشياء التابعة لأحوال البين نظر، فأن كان هنان كان التي صادف البين عليها حال صحة احتال في حفظها على البين، وان كان ما صادف البين عليه حال سقم استعمل الحيلة في ازالة ذلك السقم، كذلك متى صادفنا انفسنا على خلق جميل احتلنا في حفظه علينا، ومتى صادفناه على خلق قبيح استعملنا الحيلة في ازالته».

«ان الطبيب متى صادف البين أزيد حرارة أو أنقص رده الى الوسطمن الحرارة ... كذلك متى صادفنا أنفسنا على الزيادة أو النقصان في الأخلاق ريدناها الى الوسط».

«والحيلة في ايقاف الأخلاق على الوسط أن ننظر في الخلق الحاصل لذا، فأن كان من جهة الزيادة، عودنا أنفسنا الأفعال الكاينة عن ضده، الذي هو من جهة النقصان، وأن كان ما صادفناه عليه من جهة النقصان، عودناها الأفعال الكاينة عن ضده، الذي هو من جهة الزيادة».

«وكمما أن التوسط فيما يكسب الصحة هو في كثرته وقلته» وشدته وضعفه، وطول زمانه وقمصره، والزيادة والنقصان فيها، كذلك فعلى هذا الثال الاعتدال في الأفعال.. ولما كمان التوسط في كل شيء انما يكون متى كانت كثرته وقلته، وشدته وضعفه على مقدار ما، وحصول كل شيء على مقدار ما انما يكون متى قدر بعيار، فيجب أن نقول في العيار الذي به تقدر الأفعال على شبيه العيار الذي به نقدر ما يفيد الصحة».

«وكما أن الطبيب متى رام الوقوف على المقدار الذي هو اعتدال فيما يفيد الصحة تقدم في معرفة مزاج البدن... وفي معرفة الزمان، وفي صناعة الانسان... وجعل مقدار ما يفيد الصحة على مقدار ما يحتمل مزاج البدن و يلايم زمان العلاج، كذلك متى أردنا الوقوف على المقدار الذي هو توسط في الأفعال».

سادسا ــ«السهولة» و«اللذة» كمؤشرين على الخلق:

يقول الغزالي:

«ان أردت أن تعرف الوسطفانظر الى الفعل الذي يوجبه الخلق المحذور، فأن كن أسهل عليك والد من الذي يضاده فالغالب عليك ذلك الخلق الموجب له، مثل أن يكون امساك المال وجمعه الذعندك وأيسر عليك من بذله استحقه، فاعلم مثل أن يكون امساك المال وجمعه الذعندك، فأن في المبلار، فأن صار البنل على غير أن الخالب عليك خلق البخل، فأد في المواطبة على البندر، فأرجم الى المستحق الذعندك وأخف عليك من الامساك بالحق، فقد غلب عليك التنذير، فأرجم الى المواطبة على الامساك، فلا تزال تراقب نفسك، وتستدل على خلقك، بتيسير الأفعال وتعسيرها حتى تنقطع علاقة قلبك عن الالتفات الى المال فلا تميل الى بذله ولا الى امساكه. ولما كان الوسط الحقيقي بين الطرفين في غاية الغموض، بل مو الدق من الشعر، وأحد من السيف، فلا جرم أن من استوى على هذا الصراط المستقيم في الدنيا، جاز على مثال هذا الصراط في الخرق» (س).

وفي مقابل هذا النص نجد في «التنبيه»:

«وأما كيف لنا أن نعلم أنّا قد أوقفنا أخلاقنا على الوسط فانّا نعلم ذلك بأن ننظر ألى سهولة الفعل الكاين عن الزيادة: هل هي علينا في مرتبة سهولة الفعل الكاين عن النقصان أم لا. فأن كانا على السواء من السهولة.. علمنا أنّا قد أوقفنا أنفسنا على الوسط.

ونمتحن سهولتهما علينا بهذا الوجه، وهو أن ننظر الى القعلين جميعا، فان كنا لا نتاذى بواحد منهما، أو نلتذبكل واحد منهما، أو نلتذبواحد منهما ولا نتاذى بالآخر.. علمنا أنهما في السهولة على السواء...».

«والحيلة في ايقاف الأخلاق على الوسط أن ننظر في الخلق الحاصل لنا، فأن كان من جهة الزيادة، عودنا أنفسنا الأفعال الكاينة عن ضده، الذي هو من جهة النقصان، وأن كنان... من جهة النقصان، عودناها الأفعال الكاينة عن ضده، الذي هو من جهة الزيادة،

٨٧ .الصدر السابق ، ص ٦٣ .

ونديم نلك زمانا، ثم نتامل وننظر أي خلق حصل... فان كان الحاصل هو القرب من المحاصل هو القرب من الموسط... وان كنا من الوسط. وان كنا قد جاوزنا الوسط الى الوسط الى الضد الآخر عدنا فقعلنا أفعال الخلق الأول، فدمنا عليه زمنا ما ثم نتامل، و بالجملة كلما وجدنا أنفسنا مالت الى جانب عودناها أفعال الجذر».

سابعاً .. العلم باعتباره احدى الخيرات:

تبرز عبارات الفارابي الخاصة بتعريف «السعادة» باعتبارها خيراً مطلو باً لذاته في حديث الغزالي عن العلم وأقسامه. يقول:

«العلم فضيلة في ذاته وعلى الاطلاق من غير اضافة.. واعلم أن الشيء المنفيس المرغوب فيه ينقسم إلى ما يطلب لغيره، والى ما يطلب لذاته، والى ما يطلب لغاته، والذي الخيره ولذاته جميعا. قما يطلب لذاته أشرف وأقضل مما يطلب لغيره. والذي يطلب لذاته أشرف وأقضل مما يطلب لغيره. والذي يطلب لذاته أن نظم ألب المناتجان الى العلم رأيته لنيذاً في نفسه، فيكون مطلوبا لذاته، ووجدته وسيلة إلى دار الأخرة وسعلتها... وأعظم الأشياء ما هو وسيلة اليها، ولا الأشياء ما هو وسيلة اليها، ولن يتوصل النهاء لمن يتوصل اليها الا بالعلم والععل، ولا يتوصل إلى العمل الا بالعلم بكيفية العمل. فأصل السعادة في الدنيا والأخرة هو العلم، فهو اذن أقضل الأعمال... ثم تختلف العلم...كما سيأتي بيانه ــ وتتفاوت لا محالة فضائها بتفاوتها»(م).

و يقابل هذا في نص «رسالة التنبيه» قول الفارابي:

«ان الخيرات التي تؤثر منها ما يؤثر لينال بها غاية أخرى، ومنها ما يؤثر لينال بها غاية أخرى، ومنها ما يؤثر لأجل نفسها فقط. وبين أن التي تؤثر لأجل ذاتها آثر واكمل من التي تؤثر لأجل غيرها، وأيضاً فأن التي تؤثر لأجل ناتها منها ما قد يؤثر أحياناً لأجل شيء آخر، مثال ذلك الرياسة أو العلم، فأنا قد نؤثره أحيانا لأجل ذاته لا لننال به شيئا أخر، وقد نؤثره أحياناً لننال به الثروة أو ننال به اللذة أو أمراً آخر من الأمور».

«أن السعادة تؤثر لأجل ذاتها، ولا تؤثر في وقت من الأوقات لأجل غيرها. فبيّن من ذلك أن السعادة هي أثر الخيرات وأعظمها وأكملها». و «التي بها ننال السعادة. .. ثلاثة: أحدها الأفعال.. والثاني عوارض النفس... والثالث هو التمييز بالذهن».

«والأشياء التي للانسان علمها صنفان: صنف شأنه أن يعلم.. وصنف شأنه أن يعلم و يضعل». «ولما كانت السحادة أنما نتالها متى كانت لنا الأشياء الجميلة قنية، وكانت

٨٨ . المندر السابق، ج ١ ، ص ١٢ .

الأشياء الجميلة انما تصير لنا قنية بصناعة الفلسفة فلازم ضرورة أن تكون الفلسفة هي التي ننال بها السعادة».

#### ثامنا \_ الفلسفة وأقسامها:

«أما الفلسفة فليست علما برأسها بل هي أربعة أجزاء: أحدها الهندسة والحساب، وهما مباحان كما سبق، ولا يمنع عنهما الا من يخاف عليه أن يتجاوز بهما الى علوم منمومة..

الثاني المنطق، وهو بحث عن وجه الدليل وشروطه، ووجه الحد وشروطه..

الشالث الالهيات، وهو بحث عن ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته... والفلاسفة لم ينفردوا فيها بخط آخر من العلم، بل انفردوا بمذاهب بعضها كفر و بعضها بدعة...

والرابع الطبيعيات، وبعضها مخالف للشرع والدين والحق فهو جهل وليس بعلم حتى نورده في أقسام العلوم، و بعضها بحث عن صفات الأجسام وخواصها وكيفية استحالتها وتغيرها، وهو شبيه بنظر الأطباء، الا أن الطبيب ينظر في بدن الانسان على الخصوص من حيث يمرض و يصح، وهم ينظرون في جميع الأجسام من حيث تتغير وتتحرك»(۸۱).

من المكن أن نقارن النص السابق بما ورد في «رسالة التنبيه»، فضلا عما هو موجود في «احصاء العلوم». يقول الفارابي في «الرسالة»:

«لما كان الجميل صنفين: صنف هو علم فقط وصنف هو علم وعمل، صارت صناعة الفلسفة صنفين: صنف به تحصل معرفة الموجودات التي ليس للانسان فهلها، وهذه تسمى الفلسفة النظرية. والثاني... الفلسفة العملية والفلسفة المدنية.

والفلسفة النظرية تشتمل على ثلاثة أصناف من العلوم: احدها علم التعاليم، والثاني علم الطبايع، والثالث علم ما بعد الطبيعيات.. فمن التعاليم علم العدد وعلم الهندسة..».

#### تاسعاً ــ تصنيف العلوم وغايته:

يقول الغزالي: ان من آداب المتعلم «أن لا يخوض في فن حتى يستوفي الفن الذي قبله، فان العلوم مرتبة ترتيبا ضروريا، وبعضها طريق الى بعض، والموفق من راعى ذلك الترتيب والتدريج» ى.

٨٩ الصدر السابق، ص ٢٢

٩٠ . الغزالي ، إحياء عليم الدين ، المجلد الأول، ص ٥٢

ونجد في «احصاء العلوم» مقابلا لهذا النص، أما في «رسالة التنبيه» فنجد اشارة الى «التصنيف» وضرورة التزامه. يقول الفارابي في «احصاء العلوم»:

«قصدنا في هذا الكتاب أن نحمي العلوم الشهورة علماً علماً، ونعرف جمل ما يشتمل عليه كل واحد منها، وأجزاء كل ما له منها أجزاء، وجمل ما في كل واحد من أجزائه.. و ينتفع بما في هذا الكتاب لأن الانسان اذا أراد أن يتعلم علماً من هذه العلوم و ينظر فيه على ماذا يقدم، وفي ماذا ينظر، وأي شيء سيفيد بنظره، وما غناء ذلك، وأي فضيلة تنال به، ليكون اقدامه على ما يقدم عليه من العلوم على معرفة و بصيرة لا على عمى وغرري، (١٥٠).

و يتحدث في «رسالة التنبيه» عن النحو والنطق وضرورة البدء بالأول فيقول:

«ومن سلك غير هذا المسلك فقد أغفل أو أهمل الترتيب الصناعي، ونحن اذا كان قصدنا أن نلزم فيه الترتيب الذي توجب الصناعة فقد ينبغي أن نفتتح كتاب الأوليل... بتعبد أصناف الألفاظ الدالة..».

### عاشرا \_معانى كلمة العقل:

يقول الغزالي: أن «العقل.. مشترك لعان مختلفة.. والمتدلق بغرضنا من جملنها معنيان: أحدهما أنه قد يطلق و يراد به العلم بحقائق الأمور، فيكرن عبارة عن صفة العلم الذي محله القلب، والثاني أنه قد يطلق و يراد به المدرك للعلوم فيكون هو القلب» (٢٠) و يقابل هذا عند الفارابي قوله: «اسم العقل قد يقع على ادراك الإنسان الشيء بلهفه، وقد يقع على ادراك الإنسان الشيء بلهفه، ادراك الإنسان.. والأمر الذي به يكون ادراك الإنسان.. والأمر الذي به يكون ادراك الإنسان.. والأمر الذي به يكون ادراك الانسان.. والأمر الذي به يكون ادراك الانسان.. والأمر الذي به يكون ادراك الإنسان.. مدرت العادة من القدماء أن يسموه النطق.. والذي به يدرك الانسان مطلوبه قد يسمى أيضاً الجزء الناطق في النفس.».

و يقول الخزالي: «اعلم أن الشاس اختلفوا في حد العقل وحقيقته، وذهل الأكثرون عن كون هذا الاسم مطلقاً على معان مختلفة، فصار ذلك سبب اختلافهم. والحق الكاشف للغطاء فيه أن «العقل» اسم يطلق بالاشتراك على أربعة معان...

فالأول: الوصف الذي يفارق الانسان به سائر البهائم، وهو الذي استعد به لقبول العلوم النظرية وتدبير الصناعات الخفية الفكرية، وهو الذي أراده الحارث بن اسد المحاسبي حين قال في حد العقل: إنه غريزة يتهيأ بها ادراك العلوم النظرية...

٩١ . الفارابي إحصاء العلوم ، ص ٥٣ – ٥٤ .

٩٢ الفزالي إحياء علوم الدين ، الجلد الثالث ، ص ٤

الشاني هي العلوم التي تخرج الى الوجود في ذات الطفل الميز بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، كالعلم بأن الاثنين أكثر من المواحد، وأن الشخص الواحد لا يكون في مكانين في وقت واحد. وهو الذي عناه بعض المتكلمين حيث قال في حد العقل: إنه بعض العلوم الضرورية كالعلم بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات..

الثالث علوم تستفاد من التجارب بمجاري الإحوال، فان من حنكته التجارب، وهذبته الذاهب يقال إنه عاقل في العادة، ومن لا يتصف بهذه الصفة يقال إنه غيى غمر جاهل. فهذا نوع آخر من العلوم يسمى عاقلا.

الرابع أن تنتهي قوة تلك الغريزة الى أن يعرف عواقب الأمور ويقمع الشهوة الداعية الى اللذة العاجلة ويقهرها. فاذا حصلت هذه القوة سمي صاحبها عاقلا من حيث أن اقدامه واحجامه بحسب ما يقتضيه النظر في العواقب لا بحكم الشهوة العاجلة. وهذه أيضاً من خواص الانسان التي بها بتميز عن سائر الحيوان، ٢٠٦٥.

ونجد في «رسالة التنبيه» و«رسالة في العقل» ما يقابل المعاني السابقة التي أعطاها الغزالي لكلمة «العقل». يقول الفارابي في «الرسالة»:

«الذي يستعمل في تكشيف ما في كل صناعة هي الأمور التي شانها أن يكون الأسان قد حصل عليها قبل الشروع في الصناعة. وهذه تسمى الأوايل»، دوالأشياء التي للانسان معرفتها، منها ما لا يعرى أحد من معرفته بعد أن يكون سليم الذهن، مثل أن جميع الشيء أكثر وأعظم من بعضه، وأن الانسان غير الفرس وما أشبه ذلك، وهذه تسمى العلوم الشهورة والأوايل المتعارفة». «وجميع هذه الأشياء... حاصلة في ذهن الانسان من أول وجوده غريزية فيه» (١١).

أحد عشر ـ أصناف الناس:

يرى الغزالي أن الناس ينقسمون أصنافا الى: «من يتنبه من نفسه و يفهم، والى

٩٢ . المعدر السابق ، الجلد الأول ، ص ٨٥ – ٨٦

<sup>44</sup> قارئ هذا يما ورد في درسالة في العقل، وضمن درسائل الفارائيي، ١ - «العقل الذي يقول به المحبهور في الإنسان انه عاقرة به المحافظ من مرسائل الفارائية ورد المقارفة الدي يقول به المجهور في الإنسان المقارفة ورد المقارفة المنافظ الذي يقرفه الرابطة المقارفة المنافظ المنافظة عالم اعتباد تهم ما المنافظة والمنافظة المنافظة المن

من لا يفهم، الا بتنبيه وتعليم، والى من لا ينفعه التعليم أيضاً ولا التنبيه» (١٠٠).

و يقول الفارابي في هذا: «والناس منهم من له جودة الروية... ومنهم من نقصته جودة الروية.. ومن كان كذلك فان الذي يروى له غيره.. وهو اما أن يكون منقاداً لمن يروى له واما أن يكون غير منقاد، فان كان غير منقاد فهو أيضاً يهيهي، وان كان منقاداً أنجح في أكثر أفعاله».

سابعا ـ محمد بن يحيى بن الصائغ، ابن باجة (ح ٤٠٠هـ/ح ١١٠٠م: ٥٩٣هـ/١٩٣٨م):

أثبت الدارسون المعاصرون، وفي مقدمتهم د. مأجد فخري، أثر الفارابي في فلسفة ابن باجة. ومع ذلك، فائنا لا نجد تأثيراً واضحاً ومحدداً «لرسالة النتبيه» فيما وصل الينا من كتابات ابن باجة. فالفقرة التالية نص يمكن رده الى «رسالة التنبيه»، مثلما يمكن رده الى هرسالة التنبيه»، مثلما يمكن رده الى مؤلفات الفارابي الأخرى، وبصورة خاصة شرحه لكتاب أرسطو في الأخلاق. يقول ابن ماجة في وتدبير المتوحد»:

«نحن في هذا... نقول كيف يتدبر [التوحد] حتى ينال أفضل وجوداته، كما يقول الطبيب في الإنسان المفرد في هذه المدن كيف يتدبر حتى يكون صحيحاً، اما بأن تحفظ صحيته، كما كتب جالينوس في كتاب «حفظ الصحة»، واما بأن يسترجعها اذا زالت، كما وصفت في صناعة الطب. كذلك هذا القول هو للنابت الفرد، وهو كيف يذال السعادة اذا لم تكن موجودة، أو كيف يزيل عن نفسه الأعراض التي تمنعه عن السعادة أو عن نيل ما يمكنه منها... واما حفظها فذلك شبيه بحفظ الصحة» (٢٠).

ان في هذا «النص» أفكاراً أرسطية واضحة، وهي عين التي صرح بها الفارابي في «رسالـة التنبيه»، وربما في شرحه لجزء من كتاب أرسطو في الأخلاق. والمقابلة بين عمل الفيلسوف الخلقي والطبيب مسألة سبق وأن أشرنا اليها أكثر من مرة فيما مضى من الدراسة، وسوف نلتقي بها عند ابن رشد لاحقاً.

ان هنـك نصـاً آخـر في «رسالة الوداع»، يتحدث فيه الفيلسوف عن اللذة وأنواعها، و يثير في ذهن الدارس أكثر من نص واحد لأرسطو. يقول ابن باجة:

«أنا أقول في الأمر بايجاز. تنقسم اللذة الى صنفين: صنف يعرف باللذات الطبيعية، وهي لذة الملموسات.. كالمأكولات والمشروبات، وكالالتذاذ بنوع الأكل

٩٥ . أبو حامد القرالي . احياء علوم الدين، المجلد الأول، ص ٨٨.

٩٦ اين بلجة (محدد بن يحيى بن المسائغ) متدبير للتهدي، في ورسائل ابن بلجة الالهية»، تحقيق د. ملجد فخري، دار النهار للنهر، بيروت، البنان، ١٩٦٨، ص ٤٣.

والشرب والنكاح، وهذه توجد بالطبع» ص. «والصنف الثاني من اللذة المعقولات وما يجرى مجراها، كالالتذاذ العقلي، وهو الالتذاذ بالعلوم» ص

لا شك أن قسمة اللذات الى لذات طبيعية ـ حسية ولذات عقلية، هي قسمة أرسطية، لكنها غير بعيدة ـ من جهة المعنى ـ من القسمة التي تبناها الغارابي في «رسالة التنبه».

شامناً ــ الامام محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (٤٧٩هـ/١٠٨٦). ٨٤٥هـ/١٥٣م):

يوجد في كتاب الشهرستاني المعروف «بالملل والنحل» نص يتحدث عن صلة المنطق بالنحو، و يقابل الشهرستاني فيه بين قواعد النحو بالاضافة الى اللغة و بين كل من قواعد المنطق بالاضافة الى المعقولات، وقواعد العروض بالاضافة الى الشعر، الأمر الذي ربما يحملنا على أن نرد هذا النص الى «احصاء العلوم». يقول الامام الشهرستاني:

«انما سموه بالمعلم الأول لأنه واضع التعاليم المنطقية ومخرجها من القوة الى الفعمار، وحكمه حكم واضع النحو وواضع العروض، فان نسبة المنطق الى المعاني التي في الدخو، نسبة النحو الى الكلام، والعروض الى الشعر. وهو واضع لا بمعنى أنه لم تكن المعاني مقومة بالمنطق قبله فقوّمها، بل بمعنى أنه جرد آلة عن المادة، فقدمها تقريبا الى أنهان المتعلمين، حتى تكون كالميزان عندهم، يرجعون اليه عند اشتباه الصواب بالخطأ والحق بالباطل ١١٥٥٠.

تاسعاً ــ أبو محمد موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف بن محمد البغدادي المعروف بابن اللباد. (٥٥٧هـ/ ١١٦٢م: ٦٦٩هـ/١٣٣١م):

لحل البخدادي هذا هو الفيلسوف الوحيد الذي «نتلمس» في مؤلفاته أثر رسالة «التنبيه». وأكثر من هذا فباننا بعد البغدادي لا نعود نحس بأثر الرسالة في الكتابات المختلفة، ولعل العلق المسلم طيلة، المختلفة، ولعل العلق السلم طيلة، عصور الماليك وحتى عصر النهضة، حيث تجدد الاهتمام بالنزعات العقلية في التراث، و بدأ المحدثون باعادة اكتشاف الفارابي وتراثه، ومن ذلك رسالة «التنبيه على سبيل السعادة».

كان عبد اللطيف البغدادي معاصراً لابن أبي أصبيعة، وصديقاً له. وقد ذكر ابن أبي أصبيعة في طبقاته مؤلفات البغدادي، ومنها:

٩٧ اين بلجة . مرسالة الوداح، في الصدر السابق، ص ١٢٩
 ٩٨ الصدر السابق، ص ١٣٠

٩٩ . الشهرستاني (ابن الفتح، محمد بن عبد الكريم بن لحمد): لللل والنحل، ح ٤، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده، مصر ١٨٦٤ هـ، ص ١٤٠ – ١٤١.

۱ \_ حواشي على كتاب «البرهان» للفارابي.

٢ \_ فصول منتزعة من كلام الحكماء.

٣ \_ مقالة في السياسة العملية.

٤ ــ كتاب العمدة في أصول السياسة.

٥ \_ مقالة في جواب مسألة في التنبيه على سبيل السعادة.

٦ حواشي على كتاب «الثمانية المنطقية» للفارابي.

٧ - شرح الأشكال البرهانية من ثمانية أبى نصر (الفارابي).

٨ ــ مقالتان في المدينة الفاضلة.

٩ \_ مقالة في اللغات وكيفية تولدها.

١٠ ــ مقالة في الشعر.

١١ ــ مقالة في الملل (١٠).

وواضح في هذه المجموعة أنبها تكشف عن اهتمام الفيلسوف بمؤلفات الغارابي. ففيها شرح لبعض مؤلفاته، أو رد أو ايضاح لشيء جاء فنها، بل إن بعضها – وإن لم نقف على محتواه بمدح بيدو ذا صلة باحدى القضايا التي عالجها الفارابي، عن ذلك: اللغات وكيفية توالدها (كتاب الحروف)، والملل (كتاب الملة)، والمدينة الفاضلة (آراء أهل المدينة الفاضلة (آراء أهل المدينة الفاضلة)، وغير ذلك من مؤلفات الفارابي السياسية، «كالسياسة المدنية» و «فصول منتزعة».

ان ما يعنينا أكثر من غيره هو «مقالة في جواب مسألة في التنبيه على سبل [سبيل] السعادة» وصع أن أحداً لم يعشر بعد في حدود معرفتي على هذه الرسالة، فانني أشترض في ضوء سيرة البغدادي أن الاحتمال المرجع هو العثور عليها في مكتبات حلب أو بمشق أو تركيا، ويبدو أن مقالة البغدادي هذه، رد على قضية عالجها الفارابي في رسالته، وهذا كل ما يمكننا أن نقوله الآن، ومن الجدير بالذكر أن مقالة البغدادي هي الدراسة الوحيدة، في التراث الفلسفي في الاسلام، التي وضعت تعليقاً على رسالة التنبيه للفارابي.

# عاشراً - ابن أبي الربيع (شهاب الدين احمد بن محمد):

وضع ابن أبي الربيع كتاباً لنشر محققاً قبل بضع سنين لبعنوان: «سلوك المالك في تدبير المالك»(١٠٠)، وقد تحدث محقق الكتاب للقائدة التي مهد بها للنص للعناب عن

١٠٠. ابن لبي أسبيعة . طبقات الأطباء، من ٦٩٥ – ٦٩٦.

١٠١ اين اپي الربيع (شهاب الدين، احمد بن محمد) : سلوك المالك أي تدبح المالك، تحقيق د. ناجي التكريقي، ط ١، ثراث عريدات، بيريت – باريس، ١٩٧٨.

الخلاف الذي وقع بين الحدثين حول تاريخ تأليفه، وردّ هذا الى اختلافهم في قراءة اسم الخليفة الم الخليفة الم الخليفة المخليفة المخالفة المخال

ربما كان كافياً في اثبات تأثر ابن أبي الربيع دبرسالة التنبيه» أن ندل على الموضع الذي اقتبس فيه من هذه الرسالة. لكننا نفضل ادراج النص، الذي يبدو منقولا عن نسخة أقدم من أية نسخة من النسخ التي حققنا عليها رسالة التنبيه. و يؤكد النص المقتبس أن نسخة «برلين» منقولة على أرجح الظن من نسخة قديمة قدم النسخة التي نقل عنها ابن أمى الربيع،

لقد تبين لنا \_ وهو ما لم يقطن اليه المحقق \_ أن في هذا الكتاب صفحات كاملة منقولة بتمامها، بدون نسبة، عن رسالة التنبيه، و يمتد النص المنقول حرفياً من الصفحة الثالثة والستين وحتى نهاية الصفحة الخامسة والستين، اضافة الى فقرة من الصفحة الخامسة والثمانين.

يقرم النص المنقول دليلا قاطعاً على أن الكتاب قد وضع بعد وفاة الفارابي، مها يشير الى أنه قد رفع الى أعتاب الخليفة المستعمم. و بذلك تحل مسألة زمن تأليفه. ان ما يهمنا في هذا المقام هو النص المطول المنقول، والذي أدمج في مادة الكتاب، فهو دليل على حجم التأثير الذي مارسته «رسالة التنبيه» في الفكر الخلقي والسياسي في الاسلام.

#### (النص المقتبس كما نشر حديثا)

(فينبغي أن نقول الآن في الحيلة التي يمكننا بها أن نقتني الأخلاق الحسنة،٠٠) فأقول أنه أولا يجب ٢٠)، ونحصي الأخلاق خلقاً خلقاً، ونحمي الأفعال الكائنة عن خلق خلق. ومن بعد ذلك ننظر ونتأمل أي خلق نجد أنفسنا عليه، وهل ذلك الخلق الذي اتفق لنا منذ أول أمرنا جميل أو قبيح، والسبيل الى الوقوف على ذلك، أن نتأمل أي فعل اذا فعلناه

٦ . ق الجميلة .

٧ . يجب أولا.

لحقنا من ذلك الفعل لذة، وأي فعل فعلناه(م) نتأذى به، فاذا وقفنا عليه، نظرنا الى ذلك الفعل، أهو معادر عن الخلق القبيح ؟. فان كان ذلك كائناً عن خلق كان ذلك كائناً عن خلق كان ذلك كائناً عن خلق من الجميل، قلنا إن لنا خلقاً ما (م) جميلا، وان (٧) كان ذلك كائناً عن خلق قبيح، قلنا إن لنا خلقاً ما قبيحاً، قبهذا الوجه نقف على الخلق الذي نصادف أنفساً عليه أي خلق هو. وكما أن الطبيب متى وقف على حال البدن بالأشياء التابعة (م) لأحواله، نظر إن كانت الحال التي ماضفه عليها حال الصحة احتال في حفظها على البدن، وان كان ما يصادف عليه البدن حال سقم، أعمل الحيلة في ازالته عنه. كذلك متى صادفنا أنفسنا على خلق قبيع استعملنا الحيلة في ازالته عنه المنا، اختلق القبيح سقم نفساني. فينبغي أن نحتدي في ازالة (م) اسقلم الدين.

ثم ننظر (n بعد ذلك الخلق القبيع، الذي صادف (n). أزيد حرارة أو أنقص، رده الى الزيادة أو النقصان 2. وكما أن الطبيب أيضا متى صادف (n). أزيد حرارة أو أنقص، رده الى المتوسط من الحرارة، بحسب الوسط المحدود في مناعة الطبي. كذلك متى صادفنا أنفسنا على الزيادة أو النقصان في الأخلاق، رددناها n, الى الوسط المحدود في هذا الكتاب. ولما كان الوقوف من أول وهلة على الوسط عسراً جداً، القمسنا n0 الحيلة في أيقاف الإنسان خلق عليه، والقرب منه جداً. وذلك أن ننظر الخلق البحاصل لنا، فان كان من n1 صيل (n1 الزيادة عود من جهة النقصان وان كان من الزيادة عن ضده، الذي هو من جهة النقصان وان كان من

٨ . ق ١٤١ فعلناه (١٤١) زائده،

٩ س. يصدر لا يصدر (يصدر) متكررة

۱۰ ق , جمیلا ما .

١٠٢. المندر السابق، ص ٦٣.

أ. ق · البائفة.

۲ ق فان

٣ ق: (عليها) ساقطة

ا قار<del>ته</del>)۔ اور عدار

<sup>- 0.0</sup> 

ه س. ازلة.

۱°. ق · ينظر.

٧ . ق : معادف (البدن) رائدة

۸ ق:ریدها.

٩ ق التمسنا

١٠٣. المندر السابق، ص ١٤

۱. س حدث،

حيث النقصان، عردناها الأفعال الكائنة عن ضده، الذي هو من جهة الزيادة ٢٠ ونديم ذلك زمانا، ثم نتأمل وننظر أي خلق حصل، فان الخلق الحاصل لا يخلو من ثلاثة أحوال وهي:

١\_ أما الوسط(١٠٠) ٢\_ والمائل عنه ٣ - والمائل اليه

فان كان الحاصل هو القرب من الوسط فقط من غير أن يكون قد جاوز الوسط الى الضد الآخر، دمنا على تلك الأفعال بعينها زماناً آخر الى أن ينتهي الى الوسط، وان كان قد جاوز،) الوسط الى الضد الآخر، عدنا وفعلنا و، الخلق الأول ودمنا عليه رم، ثم نتأمل و بالجملة كلما وجدنا أنفسنا مالت الى جانب، عودناها الجانب الآخر، ولا نزال نفعل ذلك حتى نبلغ الوسط أو نقار به جداً ) (د م).

أما الجزء التالي فيقابل بعض ما في رسالة الفارابي، مما أثبتناه تحت عنوان «ماهية الوسط الفاضل»:

(ونقول إن الشيء الواحد بعينه من شأنه أن يفسد من الزيادة والنقصان. وقد ينبغي أن نستشهد(،) على ما خفى وغاب عنا بالأشياء الظاهرة لنا. كما قد نرى في القوة وفي الصحة. فإن الرياضة الزائدة والناقصة تفسد القوة. وكذاك الأطمعة والأشربة، واذا زائدت على ما ينبغي أو نقصت أفسدت(ه) الصحة، والمعتدلة تزيد فيها وتحفظها والحال في العفة والشجاعة وسائر الخصال الأخرى كذلك فأن من هرب من كل شيء وخلقه ولم يحتمل شيئاً صار جباناً، ومن لم يخف شيئاً، لكن يلقى(١) كل شيء صار مقداماً. وكذلك من تتاول كل لنة من اللذات (م) صار شرهاً. والذي يفر من كل لذة فلا حس له، لأن العفة والشجاعة تفسدان (١٥) من الزيادة والنقصان. و يخفظهما التوسط (١٥) (١٥) (١٠) (١٠)

٢ . س : (النقصان وإن كان. هو من جهة الزيادة) ساقطة

١٠٤. الترقيم ١ - ٢ - ٢... الخ هو من اضافة للحقق هنا، وكدلك في الصقحات القادمة من الكتاب،

ق. وإن كان الوسط قد جاوز (الوسط) زائدة.

ە . ق . فغطنا

٦ . ق : وبمنا عليه (زمانا) زائدة.

١٠٥. المعدر السابق، ص ١٥

٤ ق.يستشهد،

ە س.قىنىت،

٦ ق. تأشي

٧ ق. لذة (من اللذات) ساقطة

۸ ق. پفسدان.

٩ س + (وباقة المستعان وعليه التجالات ولا حول ولا قوة الاباقة)

١٠٦ الصدر السابق، ص ٨٥

أحد عشر ــ أبو الوليد، محمد بن أحمد بن رشد (٥٢٠هـ/ ١١٢٦م: ٥٩٥هـ/١٩٨٨م):

يهمنا، في البداية، أن نشير الى أثر «رسالة التنبيه على سبيل السعادة» في واحد من أعمال ابن رشد النادرة، والتي لم تترجم بعد للأسف – الى العربية، أعني تلخيصه لكتاب «السياسة» لأفلاطون، وللعروف «بالجمهورية»، ذلك أن هذا التلخيص قد احترق منذ مئات الأعوام في دير الاسكوريال، ولم يصلنا الا عبر تراجم عبرية، حققها وترجمها الى الانكليزية المستشرق للمحروف أروين روزنتال. وتتناثر آراء ابن رشد في هذا المؤلف في ثنايا التلخيص وعند التعليق.

- (١) يقول ابن رشد في مقدمة التلخيص: «أفلاطون قد قدم البحث في ترسيخ هذه الفضائل... وأفضل الطرق، كما قلنا، لفهم كيفية تحصيلها، وحفظها في الناس، على أكمل وجه، هي، في نظرنا، أن نبحث أولا في الغرض من تحققات هذه الفضيلة في الدولة»(١٠٠٠). و يكاد هذا النص أن يكون اقتباساً من مقدمة رسالة الفارابي، مع احتمال أن يكون مرجع التشابه أخذ الفيلسوفين معاً عن أفلاطون.
- (٢) و يقول ابن رشد في أشر التقليد والتكرار على تكوين الخلق: «واذا استمرت عمليات التقليد من عهد الشباب، مدة طويلة، فانها تتحول الى سمة للشخصية، وطبيعة ثانية في الجسم والنفس»(١٠٠٨، وفي هذا الكلام ترديد لبعض الفاظ الفارابي الخاصة بدور التكرار والعادة في تحصيل الخلق.
- (٣) وتتضح معرفة ابن رشد «برسالة التنبيه» واستفادته منها، على نحو واضح، من النص التالي الحافل بأوجه التطابق، مع ما جاء في رسالة الفارابي: ان غرض المعرفة كما يقدل ابن رشد: «ان يفعل المرء لا أن يعرف فحسب... وأن يكتشف كيف يمكن ترسيخ هذه الفضائل في نفوس الصغار، والتدرج في تنميتها فيهم، حتى بيلغوا الكمال، وكيف يحافظون عليها حين يبلغونها، وأيضا كيف يجب أن يزيلوا الرذيلة من نفوس أولئك الذين هم أشرار. وعلى العصوم، فان المشكلة مشابهة لما في الطب. يوجز وعلى العصوم، فان المشكلة مشابهة لما في الطب. يوجز ويحن كيف يبنغي أن يتمو الجسم في صحة، وكيف ينبغي أن تحفظ، وكيف ينبغي أن تترفط، وكيف ينبغي أن المراض منه، حين ينحرف عن الصحة، كذلك المسألة هاهنا» (٥٠٠).

ان «العلاقة القائمة ما بين الأجزاء الأول والثانية من هذا العلم السياسي هي ذات الحلاقة القائمة ما بين كتب «الصحة والرض» و «حفظ الصحة وشفاء المرض» في

١٠٩ للصدر السابق، ص ١١٦

الطب» (۱۱۰) -

يقول ابن رشد في «تلخيص الخطابة»:

(١) وصفات الخير التام هي أن يكون الشيء مختاراً من أجل نفسه لا من أجل غيره، وأن يكون منشوقاً عند الكل، وأن يكون ذو و الفضل واللب يختار ونه، (١٧) «واذا كنان شيئان أحدهما يختار لذاته، والآخر يختار من أجل غيره، فالذي يختار من أجل نفسه أفضل من الذي يختار من أجل غيره، مثال ذلك: الحكمة واليسار. فأن الحكمة تختار لغيره، و١٠١٥ إ١٨٠٠.

اذا رجعنا الى نص الترجمة العربية المعروفة لكتاب الخطابة وجننا أصل النصين ... كما وصلا الى العرب ... هو التالي :

(١) «فقد نقول في الخير إنه الذي يختار من أجل نفسه، لا من أجل شيء آخر، والذي يساعد اليه كل شيء، والذي يوجد ذوو العقل واللب به ١٠٢٥/١٠. (٢) و «الذي هو نفسه»، أثر وأحرى أن يختار من الذي ليس كذلك بنفسه، وذلك كالصحة من الجمال، لأن ذاك ليس من أجل نفسه، وهذا من أجل نفسه» (١٠١٥).

١١٠ للصدر السابق، المسفحات ٢٠٥،١١٢ ذكر مساحب دكتشف الظنون، أن لأرسطن كتاباً ترجم الى العربية بعنوان دكتاب المسحة والسقم، ج ٢، ص ٢٤٢٧ ومن بين مؤلفات جقلينوس التي ترجمها حذين بن اسحق الى العربية كتابان كتاب أن تدبير المسحة، وكتاب حفظ المسحة أن ملة الطب.

ونلتقي سقارة الأخلاق بالطب في مؤلفات كتبرة، من ذلك ما ذكره ابن قيم الجوزية (امرعند اهد، شمس الدين محمد بن أمي مكل في كتابه سفقات دار السمادة ومنشرو ولاية العام والارادة، نشر محمود حسن ربيم، ط 1/ مكتبة الإنوين القاموة، 1777، من ( 1777)، حيث يقول ، منسبة العلماء الى القلوب كسبية الأطباء الى الإبدان، وما يقال للعلمة الماماء القلوب فهو لقدّم حاجم بيهما والا عالامر اعظم، فإن كثيراً من الامم يستقدر عن الأطباء ولا يبهد الأطباء الا في اليسير من الغلاد، وقد يعيش الرجل عمره أن بربة منه لا يجتاج ال طبيب .

ريقول مربى بن ميدون - من المعليم قول القلاسمة . إن النفس مسحة ومرضاً، كما للجسم مسحة ومرض، وتلك أمراض النفس ومسحقها التي يشعيون النها في الاراء والأخلاق ، ولذلك سمي الاراء الغير المسجمة والاخلاق الونية على كثرة اختلاف الزاعها والأمراض الانسانية»، من تعليق مسير الدين العلوبي على رسالة اين ميدون في الراء على جالينس، في خواجب فصير الدين طبي - تلخيص التحصل بلتضعام رسائل وفوائد كلامي، باهتما عبداه ريزان، تهوان 1974 هـ ق. تنتشارات، مؤسسة مطالعات اسلامي وانشكاء ملك كيل، هي ٧٠٥

۱۱۱. ابن رشد : تلفيص الخطابة، تحقيق د عدالرحمن بدي مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر، مكتبة النهضة المرية، القاهرة، ۱۹۱۰ من ٥٦.

١١٢ للصدر السابق، ص ٥٨.

١١٣ - ارسطوطاليس - الخطابة (الترجمة العربية القديمة)، تعقيق د عبد الرحمن بدري، مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر، مكتبة الفهضة الصرية، القاهرة، ١٩٠٥، من ٣٠.

١١٤ الصدر السابق، من ٣١

يتبين بمقارنة النص الأول من «التلخيص» بنظيره في الترجمة المربية أن هناك عبارة زائدة هي التي يغول فيها ابن رشد: ان من صفات الخير التام «أن يكون متشوقاً عند الكل». أما النص الثاني فمن الصعب أن نرد نص التلخيص الى نص الترجمة ــ الذي يضترض أنه نظيره، والنص الزائد والنص الذي لا مقابل له في الترجمة واضحا الصلة ــ فكرة ولفظاً ــ بقول الفارابي في «رسالة التنبيه»:

«السعادة هي غاينة ما يتشوقها كل انسان ... وكل غاية يتشوقها الانسان فانما يتشوقها على أنها خير ما». و «الخيرات التي تؤثر منها ما يؤثر لينال بها غاية آخرى.. ومنها ما يؤثر لأجل ذاتها فقط و بين أن التي تؤثر لاجل ذاتها أثر وأكمل من التي تؤثر لأجل غيرها. وأيضا فان التي تؤثر لاجل ذاتها منها ما قد يؤثر أحيانا لأجل شيء آخر. مثال ذلك الرياسة أو العلم، فاناً قد نؤثره أحياناً لأجل ذاته... وقد نؤثره أحياناً لننال به الثروة».

اعتقد أن القارنة السابقة ترجح وقوف ابن رشد اما على نص «رسالة التنبيه» أو ــ بالله تعدير ــ على شرح الفارابي لكتاب ارسطو في الأخلاق (١٠٠١). فاذا قررنا ــ في ضوء الأدلة التي قدمتها هذه الدراسة ــ أن الفارابي قد نقل الككير من كتاب ارسطو في الأخلاق، فمن المرجم ــ والحدالة هذه ــ أن يكون شرحه للكتاب أو لجزء منه متضمنا لبعض عبارات الرسالة التنبيه» أو أصولها. بحيث نرد عبارات ابن رشد اما الى ما جاء في ذلك الشرح أو الى ما جاء في «الرسالة». أن علينا أن ننتظر الوقوف على شرح الفارابي للبت في المسألة بصورة نهائية .

تؤكد كثرة النقول عن رسالة التنبيه في تاريخ الاسلام أهميتها الدائمة عبر القرون التي شهدت الجهد الفلسفي، سواء في هذا الدوائر الفلسفية والدوائر الدينية المحافظة. وتكشف المذهول بهذا عن واقعة هامة في التاريخ الفلسفي في الإسلام، أعني ذاك العود المتكرر للاستفادة من نبع الفلسفة الفارابية، أضافة الى أن الكشف عن مصادر «الرسالة» يعطي صورة دقيقة، وان تكن مصغرة، عن الواقع التاريخي للفلسفة الاسلامية...

١١٥ يقول لروين روزنتال في مقدمته لدرج امن رشد لكتاب «السياسة» الاملاطون : هيجب أن ياخذ تصوير الفارامي ومهلغه من كتابك اللاملية المعامل الثاني من كتابك اللاملية الإملام الفارامي، لعلم الثاني بعد الرسطى على جميع العلاسفة المسلمية اللاحقون». أن أبن رشد لم يعزل بها يدين به السابقه الامرة وإحدة [حين تكدي مقرة آخري لي تكتب معرفة الخلوبية المراجعة المنابكة الامرة المحاملة المنابكة المنابكة المنابكة من ١٨٧]

والحقيقة أن هذا الشرح ينضمن تلترات واضحة بكتابات الفارابي، لاسيما مرّاء الهل للدينة الفاضلة، ووتصعيل السعادة ووالسياسه للدفية، فالملقة الأولى تربّط بحديث الفارابي عن الحكمة العملية والفلسفية، والعلوم النظرية، وونحد عند العالمي أمويل تصويل بأن رطيد الفائية الإسسانية، وتحصيلها بهساعة المرقمة النظرية والحكمة العملية من خلال المحدق في الصناعات، أمضافة الم حيازة الفضائل التقلية النظرية». (ص ٢٦٦)، كما مراز مطالحة ابن رضاد، في المراتل الخاصة بالسعادة كلالية انسانية، والفضائل التنظرية والخلافية، والصناعات العملية، متاثرة بشدة محافجة الفارابي، المثالر بدرة بارسطان ويقدر لا يقل من ذلك المالية المالية (ص ٧٧).



|               | 7 |
|---------------|---|
| القصل الرابيع | ل |

توجد من كتاب «التنبيه» تسع مخطوطات مفرقة في مكتبات الشرق والغرب. ففي ايران توجد اربع نسخ: واحدة في دار الكتب الرضوية في مشهد، واثنتان في مكتبة مدرسة السبهسلار في طهران، وواحدة في مكتبة السيد محمد مشكاة المهداة الى المكتبة المركزية في سبهسلار في طهران، وتوجد في تركيا نسختان: واحدة في مكتبة متحف طوب كابي سراي، وأخرى في مكتبة فيض الله أفندي في استانبول. وفي رام بور نسخة واحدة هي التي اعتمدت عليها نشرة حيدر أباد. وفي كل من المتحف البريطاني بلندن ومكتبة جوته ببرلين نسخة من المخلوط.

أولا — الخسعة الايرانيية: رغم أن العمل في تحقيق «رسالة التنبيه» قد بدأ عام ١٩٧٨، فانهنا لم نستطع الحصول على صور لخطوطات «الرسالة» الموجودة في ايران الا في الأونة الأخيرة.. لقد استطعنا عام ١٩٧٩ الحصول على صورة ميكروفيلمية لخطوط السيد محمد مشكاة، المحفوظ في المكتبة المركزية لجامعة طهران، بعساعدة الصديق الدكتور سلمان البدور. وحصلنا عام ١٩٨٦، بفضل المساعدة القيمة التي تفضل بها علينا المديق المكتور مهدي محقق، على صورة لبقية النسخ المخطوطة الموجدة في ايران وهي: مخطوط المدكتور مهدي محقق، على صورة لبقية النسخ المخطوطة الموجدة في ايران وهي: مخطوط دار الكتب الرضو يبة في مشهه، ومخطوطا مدرسة سبهسلار في طهران، حيث أرسل البينا صورة فوتوستاتية للأول، وصورة فوتوغرافية للمخطوطين الآخرين.

يوجد المخطوط الأول المحفوظ في مدرسة سبهسلار في طهران ضمن مجموع يحمل الرقم ١٩٦١، و يضم عشر رسائل للفارابي، وعدد أوراقه خمس وتسعون ورقة. و«رسالة التنبيه» هي السادسة، وتبدأ من الورقة ٢٠٤ ب وتنتهي في الورقة ٢٠٤ أ. ومسطرة المخطوط ٣٠ × ١٩٨٠ سم. وعدد الأسطر في الصفحة الواحدة تسعة وعشرون، مكتوبة على مساحة ٢٠ × ١٠ سم، وبخط نستعليق. وقد اثليت الناسخ في نهايتها تاريخ النسخ وهو التاسع من شهر ربيع الثاني عام ١٩٩١هـ(١).

أول هذا المخطوط: «رسالة الموسوم بالتنبيه» للفارابي، بسم الله الرحمن الرحيم. أما أن السعادة هي غاية ما يتشوقها كل انسان وأن كل من ينحو بسعيه نحوها فانما ينحوها على أنبها كمال ما، فذلك ما لا يحتاج في بيانه الى قول اذا كان في غاية الشهرة. وكل كمال

أشبت د. حسين علي محقوظ ود. جعد أل يأسين (مؤلفات القارابي، ص ١٣٢، ١٣٥) سنة النسخ على أنها ١٠٦١هـ وليس الأمر كما تكرأ؛ كما توضح هن العصورة التي ضمناها هذه النشرة.

وكل غاية يتشوقها الانسان فانما يتشوقها على أنها خير ما هو لامحة مؤثر» (r).

وخاتهة للمخطوط: «ونحن اذا كان قصدنا أن يلزم فيه الترتيب الذي يوجبه الصناعة فقد ينبغي أن يفتح كتاباً من كتب الأوائل وبه م، بسهل الشروع في هذه الصناعة بتعديد أصناف الالفاظ الدالة فيجب أن يبتد به ونجعله ثالثاً لهذا الكتاب. وقد فرغت من كتابة هذا الكتاب الرسوم بكتاب التنبية على سبيل السعادة للحكيم (الفيلسوف الملعلم البي أبي نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان الفارابي)(١٠). في تسع شهر ربيم الثاني لبي نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان الفارابي)(١٠). في تسع شهر ربيم الثاني سنة ١٩٠١هـ.

يظهر في هذه النسخة كثير من الأوصاف التي نجدها في النسخ الأخرى، ومن ذلك كثرة التصحيف، فالكلمات (اذ، احدى، فالخلق، سعى، لهذا، خيراً، كاتب حاذق، عنها) كتبت على التوالى: (اذا، أجدى، ما يخلق، يسعى، بهذا، أجرا، كانت حادق، منها). و يستعمل الناسخ المختصرات، فالكلمات: لا محالة، يخلو، المشهور، كذلك، حينتُذ، تكتب هكذا: لامحة، يخ، الشه، كك، ح. وتنقص النسخة كلمات وجملا متعددة، كما يوجد فيها تقديم وتأخير لبعض العبارات. ونجد في الهامش اضافات تدل على أن الناسخ قد قام بمراجعة النص بعد نسخه، حيث أثبت الكلمات الناقصة أو التي عدها خطأ في الهامش، كما توجد تعليقات محدودة. وتتصف هذه النسخة بظاهرة تعم معظم النسخ الأخرى، أعنى بهذا الخطأ في تذكير الأفعال المضارعة وتأنيثها: «يكون» بدل «تكون» أو العكس، «يتشوق» بدل «تتشوق»، «يؤثر» بدل «تؤثر». بل تغير كلمة «التي» الى «الذي» مع تغيير تاء الفعل المضارع الذي يأتي بعدها الى ياء. وكثيراً ما يؤدى هذا الخلل في التنقيط الى جعل المعنى غير مفهوم، بل بلجأ الناسخ الى ترك تنقيط كثير من الحروف والكلمات حين يلتبس الأمر عليه. ومن أبرز ما لاحظناه في هذه النسخة أمران: الأول، استخدامها للهمزة كما في كلمة (الشرائط) بينما تستخدم بعض النسخ الأخرى الياء (الشرايط)، مما يدل على حداثة الأصل الذي نقلت عنه. والثاني اشتراكها مع نسخة مكتبة جوته في برلين في كتابه الكلمة (أحديهما) عوضاً عن (احداهما).

يوجد في مكتبة سيهسلار مجموع آخر يحمل الرقم ٢٩١٧، و يضم اثنتي عشرة رسالة للفارابي، ترتيب رسالة «التنبيه» بينها هو الرابعة، وتبدأ هذه من الورقة (١٩٢) وتنتهي في الورقة (١٩٦)، ومسطرة المخطوط ٣٤٥× ٢٧ سم. ونظراً لاختلاف أوراق المجموع فان عدد الأسطر يتراوح بين ٢٩ و ٣٠ و ٢٣ و ٣٠ سطراً، تحتل من الصفحة مساحة ٢٧ × ٣/١٠ سم. وقد كتبت الرسالة بخط نستعليق، ولم يذكر فيها تاريخ النسخ،

<sup>.</sup> للرجم السابق، وعلى انها خيره هو...»، وهذه قراءه مغلوطه قضال عما سقط من النص. وذكر المؤلفان بحد ذلك أن سنة الفراغ من معثم الرسالة هي ٢٠٦١ هـ، وهو خطأ بين كما أوضحنا.

٣ . الرجع السابق، به.

هذه العبارة ساقطة في المرجع السابق.

الا أن تقاربها مع المخطوط الأول النسوخ عام ١٠٩١هـ يحملنا على الظن بأنها ترجع الى تاريخ مماثل. غير أن هذه النسخة قد نقلت، كما سنبين بعد قليل، عن مخطوطين مختلفين، الثاني منهما قديم جداً.

تبدأ النسخة بعبارة: «كتاب التنبيه على سبيل السعادة من تصانيف الشيخ الفيلسوف أبو نصر الفارابي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.

أما أن السعادة هي غاية ما يتشوقها كل انسان، وأن كل من ينحو لسعيه نحوها، فانما ينحوها على أنه كمال ما، فكذلك ما لا يحتاج في بيانه الى قول أذ كان في غاية الشهرة. وكل كمال وكل غاية يتشوقها الانسان فأنما يتشوقها على أنه خير فهو لامحة مؤثرة..».

وخاتمة النسخة: «ونحن اذا كان قصدنا أن يلزم فيه الترتيب الذي يوجبه الصناعة فقد ينبغي أن يفتتح كتاباً من كتب الأوائل به يسهل الشروع في هذه الصناعة بتعديد أصناف الألفاظ الدالة فيجب أن يبتدىء فيه و يجعل تالياً بهذا الكتاب.

تم وكمل بعون الله تعالى، والحمد لواهب العقل».

تشترك هذه النسخة مع النسخة الأولى التي وصفناها في خصائص كثيرة كالتصحيف. فالكلمات (بسعيه، فذلك مما، احدى، سعى، لهذا، نتجنب، ونقتني تلك، تحرى) تكتب هكذا: (لسعيه، فذلك مما، أحدى، يسعى، بهذا، يجب، ويعين بثلك، أجرى)؛ وشيوع للختصرات مثل لامحة بدل (لامحالة)؛ والخلل في تذكير الأفعال المفارعة وتأنيشها (يتشوق بدل نتشوق)، مع ترك بعض الحروف دون تنقيط كما يغير المذكر الى المفارع الناسخ «أنه» بدل «أنه» بدل «أنه» بدل «اأنها» للذكر الى المضارع اللحق الى يعد المناسبة، ويغير بالتاتي تاء المعلم المضارع اللحق الى ياء لتتناسب مع التغيير السابق. وتظهر في النسخة بعض الإخطاء الاملائية، فالكلمتان (مؤثرة، السعادة) تكتبان هكذا: (مئوثرة، السعادات). وفي النص كلمات وعبارات نقصية ألا ولي النسخة الأولى – بدل الياء التي تستعملها نسخ أخرى، كما في كلمة (الشرائط). وتدل هذه الأوصاف جميعها على أن هذه النسخة حديثة العهد من جهة، ومنقولة إما عن النسخة الأولى أو اصلها أو نسخة مأخوذة عنها.

غير أن التدقيق في هذه النسخة يقود الى تبين خصائص أخرى هامة جداً. فالنص منقول أو مراجع على نسختين مختلفتين. فالناسخ يكتب الكلمة في بعض المواضع ثم يكتب فوقها غالباً أو في الهامش أحياناً، كلمة ثانية مع كلمة (نسخة)، ليدل بهذا على أنه وجد قراءة أو كلمة أخرى أو رسما آخر للكلمة في نسخة غير النسخة التي ينقل عنها، وتتطابق النسخة التي ينقل عنها (الأصل) مع النسخ الايرانية من الخطوط ولا سيما النسخة الأولى التي وصفناها، ونسخة مشهد التي سنتحدث عنها. أما النسخة التي يراجع عليها النص و يقارنه بها، فلا تتطابق مع أي من النسخ التسع التي بين أيدينا، مما يثبت أنها «اصدار» مستقل. ومن هنا فان لهذه النسخة أهمية متميزة بالقارنة مع النسخ الأخرى باستثناء نسخة جوته (برلين).

تتجسد عملية النقل عن أصلين مختلفين في النسخة السابقة في أشكال كثيرة غير التي ذكرناها، ومنها دمج نمي الأصلين دون التنبيه الى ذلك، فعبارة (والصناعات التي يقصد بها ليقصد بها يقصد بها ليقصد بها يقصد بها يقصد بها يقصد بها يقصد بها أسلامي ، وواضح من هذا أن النص في أحد الأصلين هو: (والصناعات التي يقصد بها الشافع)، وفي الأصل الآخر: (والصناعات التي مقصودها النافع)، فدمج الناسخ كلمتي «مقصودها» و ويقصد بها» واشتهما في نسخته، ومن ذلك أيضاً أن قوله: (العلوم المتعددة الشائلة»...) مركب من النصين التاليين: «العلوم المتعددة» و «العلوم الثلاثة». وحين نقرا الشائلة»...) مركب من النصين التاليين: «العلوم المتعددة» و «العلوم الثلاثة». وحين نقرا الشائلة»...) مركب من النصين التاليين: «العلوم المتحددة» و «العلوم الثلاثة». وحين نقرا الشائلة». فير أن رسم في هذه النسمة المية النسي مع رسم كلمة «التي» وصورة «من»، وكذلك رسم كلمة «التي» كلمة «وأ» في صورة «من»، وكلمة «التي» في صورة «الشيء»، وأثبتت القراءتان الموجودتان في الأصلين اللذين ينقل الناسخ عنهما في صورة «الشيء»، وأثبتت القراءتان الموجودتان في الأصلين اللذين ينقل الناسخ عنهما بعد دمجهما.

مما يدل على عناية الناسخ، فضلا عما سبق، وجود اضافات في الهامش، وتحشير بين السطور بدلان على قيامه بمراجعة النص على الأصلين المشار اليهما، حيث كان يثبت النص دائماً مشيراً اليه بكلمة «نسخة» اذا كان من الأصل الثاني، أما اذا كان من الأصل الأول المعتمد أساساً في النسخ فانه يكتفى باثباته دون أي تعليق.

ان تطابق رسم الكلمات مع الرسم القرآني دليل على قدم النسخة، و يظهر هذا الأمر في مواضع متعددة في هذه النسخة، فكلمتا (حياتنا، الثلاثة)، مثلا، تكتبان هكذا: (حيواتنا، الثلثة)، و يمكن أن نستنج من كل هذا أن الأصل الثاني الذي اعتمد عليه الناسخ أصل قديم جداً، يمثل اصداراً مستقلا عن الأصل الذي اعتمده أساساً لنسخته، والذي يشترك فيه مع معظم النسخ الأخرى (باستثناء نسخة برلين).

وأخيراً فان في النسخة بعض العبارات المكررة، كما أن الناسخ قد ترك في الصفحة السادسة الكتابة من اليمين الى اليسار شأن الكتابة المالوفة، وأخذ يكتب ابتداء من السطر الخامس في عرض الصفحة في شكل خطوط ماثلة، وغطى بهذه الطريقة قرابة ربع الصفحة، ثم عاد الى الكتابة المالوفة.

#### نسخة مشكاة:

تتالف رسالة «التنبيه» في هذه النسخة من ثلاث عشرة صفحة، ضمن مجموع يحمل رقم ٢٤٠٠. في مكتبة السيد محمد المشكاة، الوجودة في الكتبة المركزية في جامعة طهران. وتبدأ رسالته بالصفحة ٨١٨ ظ، علما بأن الترقيم قد قفز من ٧٧ الى ٧٩ مباشرة، أما مسطرة النسخة فهي ٧٢ × ٥ ٣٦ سم. وعند الأسطر في الصفحة الواحدة واحد وعشرون سطراً، تحتل من وجه المفحة ما مساحته ١٥ × ٨ سم، وبمعدل تسع عشرة كلمة في السطر، وقد كتب الرسالة كاتب واحد بخط «نستعليق»، مستعملا حبراً واحدا، وقلمة واحدا، والخط واضح وجميل.

يضم للجموع ماثة ورقة، كتب على الأولى منها عبارة ومجموعة الرسائل لأبي نصر الضارابي»، وتحتها أسماء الرسائل، وترتيب «رسالة التنبيه» فيها هو الحادي عشر. وتوجد على الهوامش أضافات سقطت عند النسخ، وتعليقات محدودة. ولم يثبت الناسخ تاريخ النسخ، وأن كانت مقارنتها مع النسخ الأخرى تشير الى أنها ترجع الى القرن الحادي عشر المجري ومنقولة عن أصل قديم يكاد أن يخلو من التنقيط

لاحظنا في هذه النسخة استعمال بعض المغتصرات المألوفة في مخطوطات تلك الفترة الزمنية مثل: أيضا " أيضا، واضطرابا في تنكير وتأنيث الأفعال، مع اللجوء، في الأغلب الأعمل، مثل المناح الأعمل، مثل التحكيد، مثال ذلك، أن الكلمات (تكون، تثال، تحدث، تصير، يكتب، ينقسم) تكتب، تنقسم) قد كتبت في النسخة هكذا: (يكون، يثال، يحدث، يصير، يكتب، ينقسم) ولا تفسير لهذا الا أن الناسخ لم يعتبر تنكير الفعل وتأنيئه تابعين للفاعل باطلاق، بل تتعبر نصيغة المغرد منه، كما هو الشأن في العدد. ومن هنا سادت هذه النسخة ظاهرة غريبة. فاذا أراد الناسخ أن يكتب: «تحدث الأفعال» لم ينظر الى كلمة الأفعال، كميغة تأنيث تقتضي تأنيث الفعل، بل اعتبر أن صيغة الفعل تتحدد بالأضافة الى مفرد كلمة «الأفعال»، أي «الفعل». ولم كانت هذه الكلمة موضوعة في صيغة المذكر فأن صيغة الفعل هي المناهرة تحظى باهتمام هي الشغويين ومن هنا كتب: «يحدث الأفعال». ولعل هذه الظاهرة تحظى باهتمام اللخطات، مادة ذات صلة بهذه الظاهرة.

تخلو بعض الكلمات في نسخة «مشكاة» من التنقيط ولم يكن هناك بد من الاعتماد على السياق في تحديد الكلمة. مثال نلك كلمة «الحدق» التي تمت قراءتها «الحدق». غير أن الصعوبة الرئيسية في قراءة هذه النسخة قد تمثلت في كون كثير من كلماتها ناقص المتنقط، الأمر الذي يسمح في حالات عديدة بأكثر من قراءة. مثال نلك، أن الكلمات (بيفين، يتبين، السبل، ننخدع، توقف نوقف، تحدث، نحدث، يسمى) قد وربت في الرسالة مختلفة التنقيط ومصحفة احيانا: ( فينين، تبين، السببل، نخدم، يوقف، يتال يوسك،

تسمى)، وغير هذا كثير. والملاحظ أن الخلل في التنقيط ونقصه قد أبهم الصيغة من جهتين: (١) التذكير والتأنيث (٢) جمع المتكلم أو الغائب المفرد. وقد لجأ الناسخ في هذه الأحوال الى كتابة صيغة الغائب المفرد.

توجد في هذه النسخة بعض الأخطاء الاملائية، من ذلك كتابة الكلمات (الى، على، أخرى) على الصورة التالية: (الي، علي، أخرى). ونظل نسخة مشكاة جيدة، واضحة، قليلة النقص. ومع أن ناسخها لم ينكر عنوان «رسالة التنبيه» في البداية أو النهاية الا أنه قد أشار الى اكتمالها بقوله: «تم الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه».

بداية النسخة قوله : «بسم الله الرحمن الرحيم ، بالواحد العدل اثق.

أما أن السعادة هي غاية ما يتشوقها كل انسان، وأن كل من ينحو بسعيه نحوها فانما ينحوها على أنها كمال ما فذلك ما لا يحتاج في بيانه الى قول أذ كان في غاية الشهرة. وكل كمال وكل غاية يتشوقها الانسان فانما يتشوقها على أنها خير ما فهو لا محالة موثر. ولما كانت الخايات التي تشوق على أنها خيرات موثرة كثيرة كانت السعادات أجدى الخبرات.».

وخاتمة الرسالة هي قوله: «فلذلك ما يتبين ما عمل من قدم في المدخل الى المنطق السياء هي من عمل من قدم في المدخل الى المنطق السياء هي من علم النحدو واخذ منه مقدار الكفاية بل أخلق أنه استعمل الواجب فيما يسمل به التعليم. ومن سلك غير هذا المسلك فقد أغفل أو أهمل الترتيب الصناعة، ونحن التماني تصدننا أن يلزم فيه الترتيب الذي يوجبه الصناعة فقد ينبغي أن يفتتح كتاباً من كتب الأوايل به يسمل الشروع في هذه الصناعة بتعديد أصناف الألفاظ الدالة فيجب أن نبتدي به ونجعله ثالثاً لهذا الكتاب. تم الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه، تم».

#### نسخة مشهد :

لقد حصلنا على صورة فوتوغرافية عن هذه النسخة الخطية بفضل المساعدة القيمة التي قدمها لنا د. مهدي محقق (المدير العام لمؤسسة دائرة المعارف الاسلامية في ايران). وتوجد هذه النسخة في مكتبة مشهد (مكتبة استان قدس رضوى) ضمن مجموع يضم ثمان ره رسائل للفارابي، و يحمل الرقم ٢٣٠، وهو مما وقفه ميرزا رضا خان عام ١٨١ هـ وقد كتب المجموع بخط نستعليق وفي الصفحة الألاثة وعشرون سطراً، ومقاسها ٢٥ سم طولا و ١٥ سم عرضاً. وقد استطعنا أن نقراً على الصفحة الأولى من الجموع أسماء بحض كتب ورسائل للفارابي، وعجزنا عن قراءة ما سوى ذلك، مما كتب بالفارسية. ومما قرائاه: «تحريف عقل»، «في أعراض الحكيم في كل مقالاته في كتبه المساهة بالحرف»،

جاء في كتاب ومؤلفات الفارابي، أن للجموع يصم عشر رسائل، وأن عدد أوراقه ٥٩ ورقه، والأمر كما أثبتناه. د.
 حسين على محفوظ ور. جعفر أل عاسين: «ولفات الغارابي، ص٥٩.

«تحقيق غرض أرسطو من كتاب ما بعد الطبيعة»، «عيون المسائل» «في كتاب مبادىء أراء أهل المدينة الفاضلة»، «نكت أبي نصر فما يصح ولا يصح من أحكام النجوم»، «مسائل المتفرقة»، «بيان مفارقات»، يتألف المجموع من ٥٤ ورقة، ترتيب «رسالة التنبيه» فيه التاسعة. وتبدأ من الورقة. ٥ ظـــــــــــــــــ فقل كتبت الرسالة بخطدقيق وقلم رفيع. ولاحظنا أن بعض الكلمات تخلو من النقط مما يجعل تحديد صيغة المذكر أو للؤنث، والمفرد والجمع، صعبا ومتوقفاً على السياق.

بدأت نسخة مشهد بالعبارة التالية : «بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين.

أما أن السعادة هي غاية ما يتشوقها كل انسان وأن كل من ينحو بسعيه نحوها فانما ينحوها على أنها كمال ما، فذلك ما لا سنحتاج في بيانه الى قول اذ كان في غاية الشهرة. وكل كمال وكل غاية يتشوقها الانسان فانما يتشوقها على أنها خير ما، فهو لامحة موثرة. ولما كانت الخايات التي تشوق وعلى أنها خيرات مؤثرة كانت السعادات احدى الخيرات المؤثرة».

وخاتمة الرسالة: «فلذلك ما تبين ما عمل من قدم في الدخل الى المنطق أشيا هي من علم المنحو وأخذ منه مقدار الكفاية بل اخلق أنه استعمل الواجب فيما يسهل به التعليم. ومن سلك غير هذا المسك فقط أغفل أو أهمل الترتيب الصناعي وندن أذا كان قصدنا أن يلزم فيه الترتيب الوجودي الصناعة فقد ينبغي أن نفتح كتاباً من كتب الأوايل به يسهل الشروع في هذه الصناعة بتعديد أمناف الألفاظ الدالة فعدت أن نبتدي فيه ونجعل ما لنا بهذا الكتاب. تمت الرسالة الشريفة».

توجد في هذه النسخة تصحيفات كثيرة، فالكلمات (يحتاج، سعى، لهذا، جودة، في عيسمى، و ينبغي أن نقول الآن في التي بها، تعرى) كتبت هكذا (سنحتاج، يسعى، بهذا، جودة، من يسمى، وسعى، بهذا، وردة، من يسمى، وسعى الانسان في التي، حرى). كما يستعمل الناسخ المختصرات التي سبق أن عرفناها في النسخ الأخرى، مثل: (أيضا، أص، يخ، وكك، لامحة) للدلالة على الإضاف أصلا، يخلو، وكذلك، لا محالة). وتنقيط الكلمات ناقص جداً، ومختل غاية الاختلال، لا سيما ما اتصل منه بالفعل المضارع، حيث يختل التنكير والتأثيث، وقد يعدل الاختلال، لا سيما ما اتصل منه بالفعل المضارع اللاحق الى ياء. عن الكلمة المؤتلة الى أخرى مذكرة ثم يتبع ذلك بتغيير تاء الفعل المضارع اللاحق الى ياء. مثال ذلك (التي تكون) تكتب (بأسره). وقد لاحظنا وجود عدد كبير من الكلمات غير المنقوطة، مما يجعلها محتملة لأكثر من قراءة، وفي بعض عدد كبير من الكلمات غير المنقوطة، مما يجعلها محتملة لأكثر من قراءة، وفي بعض هذه النسخة، غير أن أبرز ما تتصف به هذه النسخة استخدامها للياء بدل الهمزة، كما في قوله (دايما) عوضاً عن (دائما) بدل (أشياء)، مما يشير الى قدم الأصل الذي نقلت عنه هذه النسخة، مُعم ما فيها معتملة جذرياً عن اية نسخة أخرى من تحتف بغير عن من تصحيف ونقص وزيادة. غير أنها، على العموم، لا تختلف جذريا عن اية نسخة أخرى من تصف بالعنه من تصحيف ونقص وزيادة. غير أن ابرة على العموم، لا تختلف جذريا عن اية نسخة أخرى من تعرباً عن اية نسخة أخرى عن اية نسخة أخرى عن اية نسخة أخرى عن اية نسخة أخرى عن اية نسخة

وصفناها، أعني أنها لا تمثل اصداراً مستقلا، بل هي نسخة منقولة عن ذات الأصل الذي نقلت عنه نسخة مشكاة.

### نسخة المتحف البريطاني :

توجد هذه النسخة ضمن الجموع: (Add. 7518 Rich) الحفوظ في مكتبة المتحف البريطاني في لندن. و يضم احدى عشرة رسالة للفارابي، ترتب «التنبيه» بينها العاشرة. عند أوراق المجموع مائة واحدى وسبعون ورقة، مصطوتها ٢٠٠١ اسم، وتبتدا رسالة «التنبيه» من البوقة ١٦٧ وإلى آخر البوقة ١٦٣، و بواقع ثلاث وعشرين صفحة تضم كل واحدة تسعة عشر سطرا تحتل مساحة ١٥٠ اراق مساحة ١٥٠ من موتوسط كلمات السطر احدى عشرة كلمة. وقد درج الناسخ على اثبات الكلمة التي تبتدىء بها الصفحة الجبيدة في نهاية الصفحة الثبهية، الأمر الذي يساعد في ضبط أوراق المخطوط في حالة تفرقها ووضعها عند التجليد في غير موضعها الصحيح.

كتبت الرسالة بقلم واحد و بخط «نستعليق» واضح وجميل. وقد أثبت الناسخ في بداية المخطوط اسم الرسالة ومؤلفها فقال: «رسالة التنبيه على سبيل السعادة للمعلم الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم.

أما أن السعادة هي غاسة ما تشوقها كل انسان، وإن كل من ينحو سعيه نحوها فانما ينحوها على أنها كمال ما فذلك ما لا محتاج في بيانه الى قول اذ كان في غاية الشهرة. وكل كمال وكل غاية تشوقها الانسان فانما يتشوقها على أنها خير ما فهو لا محالة مؤثرة. ولما كانت الغايات التي تتشوق على أنها خيرات مؤثرة كثيرة، كانت السعادات احدى الخيرات المؤثرة».

وخاتمة الرسالة هي قوله: «فلذلك ما يتبين ما عمل من في قدم في المدخل الى المنطق أشياء هي من علم النحو وأخذ منه مقدار الكفاية بل اخلق أنه استعمل الواجب فما يسهل به التعليم، ومن سلك غير هذا المسأك فقد أغفل أو أهمل الترتيب الصناعي، ونحن اذا قصدنا أن نلزم فيه الترتيب الذي يوجبه الصناعة فقد ينبغي أن نفتتح كتاباً من كتب الأوايل به يسهل الشروع في هذه الصناعة بتعديد أصناف الألفاظ الدالة، فيجب أن نبتدىء به ونجعل ما لنا لهذا الكتاب. تم في بلدة أصفهان صينت عن الحدثان في شهر شوال سنة ٥٠١٥.

يلاحظ على هذه النسخة استعمال بعض المختصرات مثل: -م، فح، عوضاً عن:
حينئذ، فحينئذ. كما جرى الناسخ في كتابة معظم الكلمات النتهية بالهمزة مثل «أشياء»
على اثبات الجمرة الا في مواضع قليلة حذفها منهياً الكلمة «بالياء». و يلاحظ في هذه
النسخة ذات الظاهرة التي سبق أن أشرنا اليها، أعني اهمال الدقة في تذكير الفعل أو
تأنيثه، ومع أن النسخة تخلو من الأخطاء الاملائية والنحوية فان في سياق النص كلمات

مشطوبة وضع تصحيحها في الهامش، ويدل هذا على أن الناسخ قد قابل نسخته بعد الشراغ من كتابتها ـ مع الأصل وصحح ما وجده خطاً. ومن هنا جاءت هذه النسخة أكمل بكثير من غيرها، وقد استفدنا منها في استكمال النقص الحاصل في النسخ الأخرى أو ضبط بعض الكلمات غير الواضحة.

## النسخ التركية:

توجد في تركيا نسختان من «رسالة التنبيه». وتوجد الأولى في مكتبة فيض الله أفندي، بينما توجد الثانية في مكتبة توب كابي سراي (أمانت خزانة) ضمن مجموع أيضاً:

نسخة فيض الله أفندي (ملت): توجد هذه النسخة ضمن مجموع يحمل الرقم ١٣١٢. وتمتد رسالة التنبيه على تسع عشرة صفحة، ابتداء من الورقة (٩٣ و) وحتى نهاية الصفحة (٢٠ و). وقد حصلنا على صورة فوتوستاتية لها وللنسخة التركية الأخرى بفضل المساعدة الكريمة التي قدمها لنا الصديق الأستاذ أيادين سيالي مدير مركز أتاتورك الثقافي في أنقرة.

تبتدىء هذه النسخة بعبارة: «بسم الله الرحمن الرحيم. أما أن السعادة هي غاية ما متشوقها كل انسان. وله كل من منحو بسعيه نحوها فانما منحوها على أنها كمال ما فذلك ما لا محتاج في بيانه الى قول اذ كان في غاية الشهرة. وكل كمال وكل غاية يتشوقها الانسان فانما يتشوقها على أنها خير ما فهو لا محة مئرش، ولما كانت الغايات التي تشوق على خيرات مؤثرة كثيرة كانت السعادات احدى الخيرات المؤثرة».

وخاتمة الرسالة قوله: «فلذلك ما تبين ما عمل من قوم في المدخل إلى المنطق أشياء هي من علم النحو، وأخذ منه مقدار الكفلية بل أخلق أنه يستعمل الواجب فيما يسهل به التعليم. ومن سلك غير هذا المسلك فقد أغفل أو أهمل الترتيب الصناعي. وتحن أذا قصدنا أن نلزم فيه الترتيب الذي موجبه الصناعة فقد ينبغي أن نفتح كتاباً من كتب الأوائل به سهل الشروع في هذه الصناعة بتعديد أصناف الألفاظ الدالة فيجب أن سدى به وبجعله تائيا لهذا الكتاب، تم الكتاب الموسوم بكتاب التنبيه على سبيل السعادة للحكيم الفاضل أبو نصر فارابي...».

كتبت النسخة بخط ماثل يبتدىء من الزاوية اليمنى في أعلى الصفحة ، ويستمر خطوطاً ماثلة بحيث ينتهي في أسفل الصفحة في الزاوية اليسرى. والخط مستغلق على القراءة في مواضع كثيرة. ويتبين من تفحص الكتابة أنه كانت على الصفحات كتابة قديمة تم محوها، لكن آشارها باقية، بحيث تتداخل مع رسم كلمات «رسالة التنبيه»، فتجعل القراءة صعبة جداً. وتوجد في الهوامش بعض التصحيحات والتعليقات التي تثبت مراجعة الناسخ للنص. أما من الناحية الموضوعية، فإن الناسخ يستعمل المختصرات، مثل لامح، أص، يخ، بدلا من: لا محالة، أصلا، يخاو. كما توجد تصحيفات كثيرة زادها عدداً وتحريفاً الخلل والنقص في تنقيط الكلمات إضافة إلى الأخطاء الامارئية. فالكلمات (سعى، لهذا، ونقتني تتلك، فلذاك، السعادة، فلنبتدىء، الحدق بالكتابة، كاتب حادق، المناظر) قد كتب عادق الكناية، كان حادق، للمناظرة). وبناك عدد كبير من الكلمات غير المنقوطة، أو ناقصة التنقيط، أضافة ألى الخلل المناطرة). ومناك عدد كبير من الكلمات غير المنقوطة، أو ناقصة التنقيط، أضافة ألى الخلار منها في تنقيط الفعل المضارع، وقد يعدل الناسخ عن الكلمة المؤتثة (التي) ألى المذكر منها (الذي) ثم يضير تاء المفعل المضارع اللاحق الى ياء، بل يميل الى التذكير حتى بعيداً عن الأفعال (وباسره» بدلاً من «بأسرها»).

يتبين من مقارنة النص مع النسخ الأخرى وجود كلمات وعبارات ناقصة، اضافة الى بعض الكلمات: بعض الكلمات والجمل الكررة. و يستعمل الناسخ الياء بدل الهمزة، كما في الكلمات: (الشرايط، دايماً، ساير)، مما يدل على أمرين: (١) قدم الأمل الذي نقلت عنه، وهو أمر يركده عدم التنقيط. (٢) أنها منقولة عن الأصل الذي نقلت عنه «نسخة مشهد». ومما يشبت هذا اشتراك النسختين في الأخطاء الاملائية، والتصحيفات، وكتابة الياء عوضاً عن الهمزة... الخ.

### نسخة توب كابي سراي (أمانت خزانة):

توجد هذه النسخة ضمن مجموع يتألف من ثلاثمائة وثمان وتسعين ورقة و يحمل الرقم ١٧٣٠، و يضم ثلاثا وعشرين رسالة وكتاباً للفارابي. وقد تفضل الاستاذ أيادين سيالي فأرسل البنا صورة فوتوستاتية لها. وترتيب «رسالة التنبيه» بينها هو الثانية عشرة، سيالي فأرسل البنا صورة فوتوستاتية لها. وترتيب «رسالة التنبيه» بينها هو الثانية عشرة، حيث تبدأ من الورقة ٢٨ خ ٥٠ سم، وخط وعدد الاسطر في الصفحة الواحدة واحد وثلاثون سطراً، تحتل مساحة ٥٠٧ × ٩ سم، وخط النسخة وأضح وجميل جداً، و بعض الكلمات مشكول جيداً، وتوجد في الهوامش بعض التسخة واثبت ما وجده ناقصاً. اضافة الى التصحيحات التي تدل على أن الناسخ قد راجع النسخة واثبت ما وجده ناقصاً. اضافة الى وضحه بعض التعليقات في الهامش، وهمي تعليقات نعتقد أنه نظلها عن الأصل الذي نقل

تبدأ النسخة بعبارة: «بسم الله الرحمن الرحيم بالواحد العدل أثق.

أما أن السعادة هي غاية ما ينتفوقها كل انسان، وأن كل من ينحو بسعيه نحوها، فانما ينحوها على أنها كمال ما فنلك مما لا يحتاج في بيانه الى قول اذ كان في غاية الشهرة، وكل كمال وكل غاية يتشوقها الانسان فانما يتشوقها على أنها خير ما فهو لا محالة مؤثر، ولما كانت الغايات التي تشوق على أنها خيرات مؤثرة كثيرة كانت السعادات احدى الخيرات للؤثرة». وخاتمة الرسالة قوله: «فلذلك ما يتبين ما عمل من قدم في للدخل الى المنطق أشياء هي من تعلم النحو وأخذ منه مقدار الكفاية بل أخلق أنه استعمل الواجب فيما يسهل به التعليم. ومن سلك غير هذا المسلك فقد أغفل أو أهمل الترتيب الصناعي. ونحن أذا كان مصدنا أن يلزم فيه الترتيب الذي موجبه الصناعة فقد ينبغي أن يفتتح كتاباً من كتب الأوايل به يسهل الشروع في هذه الصناعة بتعديد أصناف الألفاظ الدالة، فيجب أن يبتدى به و يجعله ثالثاً لهذا الكتاب. تم الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه، وصلى الله على سيد الأنبياء محمد وآله الطبيين أجمعين تم».

# نسخة مكتبة جوته (برلين):

توجد هذه النسخة في مكتبة جوته ببرلين (ألمانيا الشرقية)، ضمن مجموع يحمل الرقم ٥٣٠٤. وعدد أوراقها ثمان وأربعون صفحة، ومسطرتها ٢٠ × ١٥ سم، وعدد الأسطر في الصفحة الواحدة ثلاثة عشر سطراً، تحتل مساحة ١٥ × ٨ سم، والنسخة مكتوبة بخط «نستعليق» جميل.

هناك صورة شمسية من هذا الخطوط في دار الكتب المسرية بالقاهرة برقم ٢٠٠ فلسفة. وقد قام معهد المخطوطات التابع للادارة الثقافية في جامعة الدول العربية بالحصول على صورة من نسخة دار الكتب «يوم الاثنين الموافق ٢٤ من ذو القعدة سنة ١٣٦٧ هـ في ١٧ سبتمبر سنة ١٩٤٨». وتقع هذه في أربع وعشرين لوحة.

يتبين من فحص المخطوط أن الناسخ قد استعمل في الكتابة أكثر من قلم واحد، فقد استعمل القلم الأقل من بختلف الخط استعمل القلم الأقلم المناسبة عشرة، حيث بختلف الخط ويصير أكثر دقة وأقل وضوحا باستعمال القلم الثاني، و يعود الناسخ مع بداية الصفحة الحدادية والعشرين الى القلم الأول، فيكتب به أربع صفحات، ليعود مع بداية الصفحة الحدادية الخصصة والعشرين الى القلم الثاني الدقيق، فيكتب به حتى نهاية الصفحة الحدادية والأربعين، حيث يتركم ثانية الى القلم الأول مع بداية الصفحة الثانية والأربعين، فيكتب

به صفحة واحدة، و يعود الى القلم الدقيق مع بداية السطر الثاني من الصفحة الثالثة والأربعين فيستعمله حتى نهاية الرسالة.

تظهر أثار الماء في بعض الصفحات من هذه النسخة. وتنحصر هذه الآثار في المواضع التالية:

- أ \_ الجزء السفلي وأسفل الجزء الأيمن من الصفحة (١) خارج المساحة المكتوب عليها.
  - ب ... أسفل الجزء الأيسر من الصفحة (٢) خارج المساحة المكتوب عليها.
- جـ ـ تظهر فوق الجزء العلوي من الصفحة ( ٢٠) بقعة ماء تنتشر فوق الكلمات الثلاث
   الأولى من السطرين الأول والثاني.
- د \_ وتغطي بقعة مماثلة الكلمات الثلاث الأولى من السطوين الأول والثاني في الصفحة
   (٢١).
- مـ تخطي بقعة آخرى الكلمات الثلاث الأولى من السطرين الأول والثاني في الصفحة
   (٢٢).
  - و \_ تظهر أثار بقعة صغيرة فوق السطرين الأول والثاني من الصفحتين (٢٥ و ٢٦).
  - ز \_ أما في الصفحتين (٢٧ و ٢٨) فتغطى بقعة الماء مساحة كلمتين من السطر الثالث.
- ت تغطي بقعة ماء كبيرة الثاث الأسفل من الصفحة (٣٧) لا سيما السطور الأربعة الأخيرة. كما تظهر بقعة مماثلة فوق السطور الأربعة الأخيرة من الصفحة المقابلة (٨٨) بحيث صارت الكتابة باهتة وإن ظلت مقروءة الى حد ما.

و يتبين مما سبق أن المخطوط قد تعرض للماء من جهته السفل والحافة غير للجلدة. ومن المتوقع أن يكون هذا «الحادث» قد أدى الى انفصال بعض الأوراق عن مكانها كما سبتين لاحقاً.

يوجد في السطر الثامن من الصفحة (٢٨) فراغ بمقدار نصف سطر بعد قول المؤلف: 
«وهو الذي جرت عادتنا أن نسميه»، وقد أشير الي هذا في الحاشية عند التحقيق، وقد 
ضرب الناسخ على بعض الكلمات بخطكما في السطر الأخير من الصفحة (٣١): (وك/ان) 
ولم يثبت في نهاية كل صفحة الكلمة التي تبتدىء بها الصفحة التالية، الأمر الذي تميزت به 
مخطوطة المتحف البريطاني، وقد حال هذا الأمر دون تمكن الجلد من اعادة أوراق المخطوط 
الى مكانها الصحيح،

شرع الناسخ بكتابة الصفحة الأولى من الرسالة على ظهر الورقة الأولى. و بهذا تكون الصفحتان (٢، ٢) قد كتبتا على الورقة الثانية، والصفحتان (٤، ٥) على الورقة الثائلة... الخ. و يوجد على الوجه الأول لكل ورقة، وفي أعلى الجهة الميسري ترقيم للأوراق لا للصفحات، وهو مكتوب بالأرقام العربية القديمة (4, 2, 3, 3) و بخط حديث. و يتبين لقارىء هذه الأوراق أنها غير متسلسلة في بعض المواضع. ومن هنا نفترض أن هذه الأوراق قد أفلتت من مكانها يوماً ما، وأعيدت ال غير مكانها المصحيع. لكن موقم الأوراق لم يفوطن الى هذا. ان من السهل اعادة الأوراق الى محلها الصحيع عن طريق متابعة الفكرة والعبارة في آخر كل صفحة ومطلع الصفحة التي تليها. كما أن هذا «الاصلاح» ممكن بالاستعانة بنص النسخ الأخرى من الخطوط وقد تبين لنا أن هذا «التبديل» محصور في خدس أوراق فقط، وهي التي تحمل في المخطوط - الأوقام ٢٠ـ٧.

### الرقم الحالي للورقة في المخطوط الموضع الصحيح للورقة

| ٧ | ۲ |
|---|---|
| ٣ | ٤ |
| ٤ | ٥ |
| 0 | ٦ |
| ٦ | V |

معنى ما سبق، أن الورقة (٧) قد وضعت مكان الورقة (٣)، والورقة (٣)، والورقة (٣) مكان الورقة (٤)، والورقة (٤) مكان الورقة (٥)، والورقة (٥) مكان الورقة (١)، والورقة (١) مكان الورقة (٧). ومن السبهل الآن أن ندرك أن الورقة التي انفصلت عن مكانها هي الورقة (٧) في الأصل، ولم تعد الى مكانها الصحيح بل وضعت قبل الورقة الثالثة (في الأصل)، ومن هنا صارت الثالثة هي الرابعة، والرابعة هي الخامسة، والخامسة هي

أثبت أحد قراء للخطوط أو مالكيه، على الهامشين الأيمن والأيسر من الصفحة الأولى، كتبت بهما الرسالة. الأولى، كتبت بهما الرسالة. وواضح أن هذه الكتابات حديثة نسبياً. وتتكرر هذه الظاهرة في أسفل الصفحات (٩) (١/)، والهامش الأيمن من الصفحة (١١)، ومن هذه الكتابات:

١ ـ «ان كنت محتاجاً الى العلم إنني الى الجهل في بعض الأحابين أحوج ولي فرس للحلم بالحلم ملجسم ولي فرس للجهل بالجهل مسرج»(ص٩)

٢ «أبو خطاب بن ملجم لئن كنت محتاجاً الى العلم إنني الى الجهل في بعض الأحليين أحوج ولي فرس عليم بكل ملجم ولى فرس للجهل بالجهل يسرج

(من ثلاثة أبيات في أسفل الصفحة ١١ والثالث منها ناقص الصدر)

وفي الهامش الأيمن من هذه الصفحة ثلاثة أبيات من الشعر لأبي خطاب بن ملجم من ذات القصيدة العروفة. أما في الصفحة (٣٦) فنلاحظ في الهامش الأيمن منها، وفي الجهتين السفل والعليا، بعض الألفاظ الفارسية.

بدأ الناسخ الرسالة بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد بن محمد الفارابي: أما أن السعمادة هي غاية ما يتشوقها كل انسان، وأن كل من ينحوا بسعيه تحوها فائما ينحوها على أنها كمال ما، فلك مما لا يحتاج في بيانه الى قول، أن كان في غاية الشهرة، وكل كمال وكل غاية يتشوقها الإنسان فانما يتشوقها على أنها خير ما، فكل خير هو لا محالة موثر، ولما كانت الفايات التي تتشوق على أنها خيرات وموثرة كثيرة كانت الشعادة أجدى الخيرات الموثرة».

وخاتمة الرسالة هي قوله: «قلذلك ما عمل من وطي في المداخل الى المنطق أشيا هي من علم النحو وأخذ منه مقدار الكفاية بل أخلق أنه استعمل الواجب فيما يسهل به التحليم. ومن سلك غير هذا المسلك فقد أغفل أو أهمل الترتيب الصناعي. ونحن اذا كان قصدنا أن نلزم فيه الترتيب الذي ترجبه الصناعة فقد ينبغي أن نفتتح كتاب الأوايل التي جها سهل المشروع في هذه الصناعة بتعديد أصناف الألفاظ الدالة. فيجب أن نبتدي فيه وفجعله تالياً لهذا الكتاب. تم الموجود من كلام محمد بن محمد الفارابي والحمد لله وحده وهو حسبي».

يظهر في النسخة اهمال كبير جداً التنقيط حتى أنه يعسر علينا \_ أحيانا \_ أن نميز في الكلمة بين عدد من الحروف مثل (ص، ض ح- ح، ح، ح ـ د، د)، اضافة الى الخلط بين الحروف المتقاربة (ع ـ غ، ف ـ ق، د ـ د، ن ـ ح، ح ـ د.). كما يكثر شبك الآلف ولام المحروف التقاربة (ع ـ غ، ف ـ ق، د ـ د، ن ـ ح، ر ـ د). كما يكثر شبك الآلف ولام المتعربف أو الواو مع الحرف التالي، والدال مع الهاء المربوطة. وإن تقصير السين والشين يؤدي الى التباسيهما مع حروف عدة مثل: الباء، التاء، السين، الشين، الياء، الثاء، وهذه أمثلة على هذه الأنواع من الاهمال في رسم الحروف:

| الصواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المثال الوارد في المخطوط | نوع الخطأ                     |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| التي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اللتى                    | شبك الألف مع اللام.           |  |  |  |
| وكلّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شكلّ                     | شبك الواو مع الحرف التالي.    |  |  |  |
| زايدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | زايله                    | شبك الدال مع الهاء المربوطة.  |  |  |  |
| كيف لنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كفئنا                    | شبك كلمتين متتاليتين.         |  |  |  |
| ونعتنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ونقتني                   | تداخل الفاء مع القاف والعين.  |  |  |  |
| الفدامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | العذامه                  |                               |  |  |  |
| فالقوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مالقوه                   | تداخل الفاء مع الواو.         |  |  |  |
| لهذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>జ</b> వీఖం            | تداخل الباء مع اللام.         |  |  |  |
| حصلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بعلا                     | تداخل العين مع الصاد مع اهمال |  |  |  |
| يتصرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تعرف                     | التنقيط الصحيح.               |  |  |  |
| وقفنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وقعنا                    | تداخل العين مع الفاء.         |  |  |  |
| الصارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الصادف                   | تداخل الدال مع الراء.         |  |  |  |
| حاصلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ماصلة                    | تداخل الحاء مع الميم.         |  |  |  |
| فيوقع ذهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فيوقع دقن                | تداخل القاف مع الهاء، والدال  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | مع الذال                      |  |  |  |
| أما أهمال التنقيط فيظهر في المخطوط في صور متعددة، كوضع نقطة بدل نقطتين أو المحكس، ووضع النقط بدل نقطتين أو المحكس، ووضع النقطة أو النقط فوق الحرف بدلا من تحته أو العكس أو ترك الكلمة دون تنقيط جزئي أو كلي أو وضع النقطة في غير محلها. وقد نتج عن هذا خلط بين الكلمات مع ظهور بعض الجمل وكأنه لا معنى لها. وهذه أمثلة على هذا النوع من الأخطاء: |                          |                               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الرسم الصواب للكلمة      | الكلمة الواردة في المخطوط     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اليهيمي.                 | اليهمي                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مؤذ                      | مود                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | التمييز.                 | التمييز                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | انجح.                    | انحج                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أذى                      | أذى                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حسه، حس.                 | جسه، جس                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | والغضب.                  | والعصب                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | والتجارة، والنجارة (؟)   | والبحارة                      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ينبغي.                   | سعى                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | فيجب، فتجب، فيحب، فتحب.  | فىجب                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تنال، ينال، ننال         | ىنال                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تحدث.                    | يحدث                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _1774_                   |                               |  |  |  |

لا يوجد في النسخة نظام ثابت في كتابة الهمزة أو رسم بعض الكلمات، فتارة تكتب الممزة بياء في وسط الكلمات، فتارة تكتب وديناً» «دلايم» بدل «يلائم»، «دايماً» بدل «داشماً»، «الشرايط» بدل «الشرايط» بدل «الشرايط» بدل «المائية» بدل «الكائنة»، «الأوابل» بدل «الأوائل») وتحنف المهزة اتراة أخرى من أخر الكلمة: (أعضا: أعضاء، ورداء ورداءة الخفا: الخفاء السخا: السخاء، الأشياء الأشياء، القنماء القدماء أو قد تثبت في الأخر أحيانا (أشياء، جزء). أما السخاء، الأشياء الأشياء بن الأشياء الأشياء الأشياء الأشياء الأسم بعض الكلمات فمثلة كتابة «الثلثة» و «الثلاثة»، «حيوته» «حياته». كما لا يميز الناسخ بين الألف المدودة والمقصورة كما في قوله: (و «يسما» بدل وريسمى»، ويدفاً» بدل «يخفى»)، كما نجد خلطا بين (إذا) و (أنن). أما الأخطاء النحوية فمن خصائص نساخ تلك الفترة «الحديما» بدل «احداهما» كأنما الموردة بناه وتائية وأحديما» بدل «احداهما» كأنما الخطاء بين وقطاء بدل «إخديما» بدل «احداهما» كأنما الفطرة وتائية وقطا فلغال.

## نسخة رام بور (= نشرة حيدر أباد):

توجد في مكتبة رضا علي خان نسخة منفردة من رسالة «التنبيه» برقم ٢٤٢ ــ الحكمة (١) . و يبدو أن مجلس دائرة المعارف العثمانية في حيدر آباد في الهند قد اعتمد على هذه النسخة حين نشر رسالة «التنبيه» لأ ول مرة في جمادى الأخرى من عام ١٣٤٦هـ/ (-١٩٣٣م)، ضمن كتاب ضم احدى عشرة رسالة فلسفية للفارابي بعنوان: «رسائل الفارابي». وقد جاءت رسالة «التنبيه» فيه الخامسة من حيث الترتيب.

لم يثبت الناشر من جهة أولى النسخة المخطوطة التي اعتمد عليها، ولم يقابل ــ
من جهة ثانية ــ بينهما و بين بقية نسخ الرسالة الموجودة في مكتبات الشرق والغرب . ومع
أن هذه النشرة قد اتاحت للباحثين ــ ولا ول مرة في العصر الحديث ــ فرصة الوقوف على
مادة الرسالة، الا أن الفائدة التي حققتها كانت محدودة للغاية، لأنها لم تكن كاملة النص
أو محققة، بل جامت ناقصة ومليئة بمختلف صنوف الأغلاط والتصحيف.

تحتل رسالة «التنبيه» في نشرة حيدر آباد. خمساً وعشرين صفحة من القطع المتوسط (الصفحات ٢ ــ ٢٦). وقد قسمت مادة الرسالة الى فقرات بطريقة عشوائية لم تأخذ في اعتبارها وحدة الفكرة أبداً. فتارة تقصر الفقرة الواحدة حتى لا تكاد تبلغ ثلاثة سطور، وتطول تارة أخرى حتى تملأ صفحتين تقريباً. وننظر في كل هذا فنرى أن منطق الأمور كان يقضى بتقسيم ما اعتبر فقرة واحدة الى فقرات، كما أن قسمة الفكرة الواحدة الى فقرتين

<sup>&</sup>quot; الرجع السابق، ص ۲۲۰.

قد أدى الى أن يكون نصف العبارة في الفقرة الأولى ونصفها الثاني في الفقرة الثانية. ثم ان «النشرة» خالية من الترقيم كلية.

و يتضح عند التأمل في هذه النسخة أن الناشر قد أخطأ في قراءة كثير من كلماتها، اضافة الى الأخطاء التي يحتمل أن يكون «الطابع» قد وقع فيها وغفل المصحح عنها. وتعاني نسخة رام بور التي اعتمدت عليها نشرة حيدر آباد من نقص كبير في كلمات النص وعباراته وفقراته. ولا حاجة في اثبات هذه الواقعة الى مقارنة النص مع أي من نسخ المخطوط الأخرى، نلك أن اضطراب النص وخلوه من المعاني وتفككه يقوم دليلا قاطعاً على هذا. وهذه أمثلة على هذا النقص:

أ... لقد كتب الناشر في الفقرة الأولى من الصفحة الخامسة يقول: «وهذه الشرايط بأعيانها يجب أن تكون في عوارض النفس الجميلة». علماً بأننا لم نقراً قبل هذا أي شيء عن هذه الشرايط واذا عدنا الى النسخ الأخرى وجدنا قبل العبارة السابقة مباشرة تصا طو يلا يحتل قرابة صفحة من صفحات المخطوط.

ب ــ هناك نص طويل ساقط كلية من نشرة حيدر آباد، و يبتدىء في نسخة برلين المخطوطة من الورقة ٤/ب (حسب المخطوطة من الثلث الثاني (الورقة ٤/أ) وحتى أول كلمة من الورقة ٤/ب (حسب الترقيم الصحيح لأوراق المخطوط)، أعني من قول الفارابي: «ومع هذا كله فقد يختار الانسان الجميل في كل ما يفعله لا لأجل ذات الجميل...» وحتى قوله: «وفي زمان حياتنا بأسره».

### جــ وجاء في الفقرة الأخيرة من الصفحة السادسة ما يلي:

«والذي يكون به الأفعال وعوارض النفس اما جميلة واما قبيحة يسمى الخلق والخلق الذي تصدر به عن الانسان الأفعال القبيحة والحسنة ولا كانت الأفعال والتمييز التي بها ينال السعادة هي بالشرائط التي قيلت وكانت احدى تلك الشرائط أن تكون هذه في كل شيء ودائماً لزم أن يكون ما به تصدر عن الأفعال والتمييز بهذه الشرائط حالا شأنه أن يكون عند أحد الأمرين يحفظ حتى يمكن الانسان به ادامة الفعل الجميل وجودة التمييز في كل شيء...» م.

واضح أن في النص مواطن كثيرة تجعل فهمه متعذراً، فعدا عن اختلال صيغة التأثيث الواجبة في قوله «يكون به» مع أن الضمير عائد الى «الأفعال وعوارض النفس» بحيث كان ينبغي أن يكتب «تكون به»، فان هناك ثغرة بين كلمتي «القبيحة والحسنة». وإذا عدنا الى مخطوطة برلين ــ مثلا ــ وجدنا النص التالى: «والخلق الذي تصدر به عن

ابو نصر الفارفيي: رسالة التنبيه على سبيل السعادة، نشرة حيدر آباد، ص٦

الانسان الأفعال وعوارض النفس الجميلة هو الخلق الجميل، والخلق القبيح هو الذي تصدر به عن الانسان الأفعال» (القبيحة).

ثم ان قوله «لزم أن يكون ما به تصدر عن الأفعال والتميز بهذه الشرائط حالا شأنه أن يكون عند أحد الأمرين يحفظه لا معنى له. وفي نسخة برلين نقرأ العبارة السابقة على النحو التالي:

«لزم أن يكون ما به يصدر عن الانسان الأفعال والتمييز بهذه الشرائط حالا شأنه أن يكون عند أحد الأمرين فقط...»

د - يتبين بالمقارنة وجود عبارات كثيرة - متفاوتة الطول - ساقطة أيضاً من نشرة حيدرآباد ومن أمثلتها العبارات التالية:

من المفاقا الفقرات والعبارات الناقصة ــ وهي كثيرة ــ الى الكلمات الساقطة من نشرة حيد آباد البلغة من الشرة على المدرفة المدرفة المدرفة على المدرفة المد

أما فيما يتصل بتحقيق النص فقد تمثل عملنا في تعيين النسخة التي تمثل، دون سواها، من النسخ الأخرى، الاصدار الأصلي والاقدم للرسالة، من خلال التحليل النقدي والمقارن للنسخ المعروفة لتوفير «أساس» للنشر. ومن هنا انتهينا الى أن نسخة برلين هي التي تمثل هذا الاصدار، كما تمثل احدى النسختين اللتين أخذت عنهما نسخة سبهسلار الشابية المدارا أخر، قديما وضائعا، بينما تمثل النسخة الاساسية لهذا المخطوط نسخة منقولة عن الاصل الذي نقلت عنه نسختا مشهد وسبهسلار الأولى. ونرجح أن تكون نسختا «مشكاة» و «المتحف البريطاني» مأخوذتين عن الأصل نفسه. ومن الواضع أن نسخة «مشكاة» تمثل أصلا ثانو يا عنه اخذت، وبصورة مباشرة، نسخة «أمانت خزانة» في توب كلبي سراي، كما أخذت عنه بصورة غير مباشرة – اعني من احدى النسخ المنقولة عن مخطوط مشكاة أو عن أصل هذا المخطوط نسخة مشهد، وفيض الله أفندي، ونسخة سبهسلار الأولى، أما نسخة رام بور (نشرة حيدر أباد) فماخوذة في أرجح الظان عن نسخة مشهد



لدينا انن ثلاثة اصدارات رئيسة: الأول تمثله نسخة برلين، أما الثاني فأصل غير موجود ولكن النسخة الثانية لخطوط سبهسلار قد حفظت لنا نصه. والثالث أصل ضائع الخذت عنه نسخ كثيرة هي: سبهسلار الأول، وفيض الله أفندي، والمتحف البريطاني، ونسخة مشكاة، وعنها أخذت نسخة «أمانت خزانة»، ومشهد، وعنها أخذت نسخة «أمانت خزانة»، ومشهد، وعنها أخذت نسخة «أمانت خزانة».

لقد راعينا في اختيارنا لنسخة برلين كأساس لهذه النشرة كون النسخة القديمة أفضل من النسخة الحديثة، وأن الكاملة والمسهبة خير من الناقصة أو الختصرة، وأن المقابلة بغيرها والمصححة أفضل من التي لم تصحح أو تقابل، وأن الواضحة الخطأ أفضل من غير الواضحة، وأن النسخة التي يقل فيها التصحيف أفضل وابعى للثقة من تلك التي يكثر فيها التصحيف. وقد لاحظنا أن في معظم نسخ المخطوط نقصاً واضحاً مخلا بالمعنى إن نسخة مشكاة كاملة بالمقارنة مع نسخ سبهسلار الأولى ومشهد و «أمانت خزانة» ووفييش الله أفندي»، مشلاء لذلك تعد أصلا لهذه النسخ الناقصة أو أصلا لنسخة أخرت عنه هذه النسخ للناقصة. ومما يدعم هذا توافقها في الأخطاء، والنقص والزيادة غالبا. ولهذا السبب الأخير اعتبرنا نسختي «مشكاة» و«المتحف البريطاني» مأخونت عند العدم منهما وأن لم يصل البينا.

أما اعتبار نسخة برلين الاصدار الاقدم من بين ما وصل الينا، ومن ثم الاعتماد عليها في النشر، فلا يستند الى مجرد وضوح خطها واكتمال نصها، باستثناء محدود جدا، أو كونها مصححة، أو أن التصحيف فيها نادر الوقوع، بل والى قدمها المؤكد والمستدل عليه من أمرر كثيرة: لقد وضع للعاملين في تحقيق المخطوطات أن «النسخ الحديثة كاملة النقط أهليل، و[أن] النسخ القديمة على عكس ذلك، فاشكل أكثر من النقطه (م). كما في على النقطة فيمكن أن يكون زيادة من أحد للنساخ، ذلك أذا كان المؤلف قديم الشكل عكون زيادة من أحد للنساخ، ذلك أذا كان المؤلف قديم المهد، فأذا كان المؤلف من المحدثين زال احتمال كون النقط مرويا م (م). كذلك فأن النسخ القديمة هي التي تحافظ في كتابة اللغة على الرسم القديم في الإملاء وللوافق لاملاء القرآن الكريم. أن النسخ القديمة تخالف المحديثة من جهة أخرى، وهي أن تكتب الألف المقصورة ممدودة لا ياء، مع الاختلاف في املاء المحديدة والمقصورة. ويكتب الهمزة الواردة في وسط الكلمة «ياء»، ويكثر من الرسم القرآن والمقصورة. ويكتب الهمزة الواردة في وسط الكلمة «ياء»، ويكثر من الرسم القرآن للكلمات. من المعلوم أن نسخة كتاب «الانتصارة للخياط هي أقدم الخطوطات الورقية التي وصلتنا، وقد فرغ من نسخها عام ٧٤٢هـ، وناسخها، كما يقول المحقق نيبرغ، «لا التي وصلتنا، وقد فرغ من نسخها عام ٧٤٢هـ، وناسخها، كما يقول المحقق نيبرغ، «لا

۸ د. محمد حمدي البكري ۱ أسول نقد النصوص ونتبر الكتب (مماشيرات للستشرق الألماني برجستراسي بكلية الأدن سنة ١٩٦٣)، وزارة الثقافة، مركز تحقيق التراث، مطبعة دار الكتب، القافرة، ١٩٦٩، ص ٤٥.

الخياط المعزي (أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد ابن عثمان ۱ الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد، تحقيق نبير قردار الكتب المصرية، القاهرة، ١٩٣٥، مالمطات للحقق من ١٩٣٥.

يفرق بين الألف المدودة والألف المقصورة، وفي الخالب يكتب المدودة مكان المقصورة، وقد يأتي بالعكس». وكل الصفات السابقة المتوافرة في نسخة برلين هي التي حملتنا على اعتبارها أصلا لهذه النشرة دونما اهمال للأصلين الآخرين باعتبارهما مكملين للنقص أو موضحين لما هو مبهم.

وقد أعطينا للنسخ المخطوطة من «رسالة التنبيه» الرموز التالية في الهوامش: ض ١ \_ نسخة دار الكتب الرضوية في مشهد. ٢\_نسخة سيد محمد مشكاة في المكتبة المركزية \_ جامعة طهران ê ٣\_نسخة مدرسة سبهسالار الاولى سث نسخة سبهسلار الثانية. ٥ \_ نسخة «أمانت خزانة» في متحف توب كابي سراي \_ استانبول ف ٦ \_ نسخة ملت في مكتبة فيض الله أفندي \_ استانبول. J ٧\_ نسخة المتحف البريطاني \_ لندن. ٨ \_ نسخة مكتبة غوته \_ برلين الشرقية. پ ٩ \_ نشرة حيدر آباد \_ الدكن. c

جعلت المقارنة بين النسخ المختلفة مسألة تحديد أخطاء النساخ أمرا سهلا في معظم الحالات، وقد لاحظنا أن معظم النقص في بعض النسخ لا يزيد على السطر الواحد أو الاثنين، معا يدل على أن الناسخ حين انتهى من نسخ سطر ما لم ينسخ السطر الثائي الذي يبليه بل تجاوزه الى السطر الثائم، أو أنه وصل في نسخه الى كلمة أو عبارة فلم يمض قدماً في النسخ وانما رجع أو تقدم الى موضع آخر تظهر فيه الكلمة نفسها أو العبارة التي وصل البها. وقد نتج عن تقدمه نقص في الفقرة، وعن تراجعه تكرار لها، أما تكرار الناسخ لجزء من الكلمة السابقة في كلمة جديدة أو إضافته جزءاً من الكلمة السابقة في كلمة جديدة أو إضافته جزءاً من الكلمة المتالية الى الكلمة السابقة في قدة أخرياً الم هذا السابقة فكان أمرا محدوداً للفاية وفي النسخ الحديثة على وجه الحصر، وقد أشرنا الى هذا للماقية من الهوامش وإلى بحضه في وضفنا لنسخ «الوسالة».

لقد وضعنا، في الهامش الأيسر من الصفحة، علامة تبين أول كل صفحة في كل نسخة، ليتمكن الدارس من المقابلة بينها لتحديد ما اذا كان بعض النسخ مأخوذاً عن بعضها الآخر أو عن أصل واحد، دون تغيير في مواصفات النسخة المقولة.

أما فيما يتعلق بتنقيط المهمل تنقيطه من الكلمات وهو كثير، فقد اعتمدنا في تحديد المنتقيط المصحيح على تنقيط المواضع الموازية له في النص، ورجعنا الى المعاجم لتحديد الفرق في معاني التنقيط، لتحري أيها الصق بالمعنى وأقرب الى غرض المؤلف. وقد اسنا الفرس في معاني التنقيط ضمائر المضارع.. بأنفسنا ما قرره المستشرق الألماني برجستراسر من كون عملية «تنقيط ضمائر المضارع.. متعبة جداً في نشر الكتب العربية، وذلك أنه في الزمان القديم، كانت العادة جارية على

عدم تنقيط ضمائر المضارع، لأن الفهم كان سهلا، ثم أخذ النساخ في الزمان المتآخر في نقط الضمائر فأخطاوا. وأكثر الضمائر لا شك فيه: وما فيه شك جنسان: ١ – اما أن يخص الشك اللفظ فقط ٧ – واما أن يخص الشك اللفظ والمعنى. فمن الأول الترد بين ياء المفرد اللفائب (يذهب) وتاء المفرد المذائب (يذهب) انا سبق فاعل يجوز فيه المذكر والمؤتث المفائب المفائد المنافب المنا

لقد قمنا بتقسيم النص الأصلى الى فقرات، ضبطنا كلماتها وترقيمها، وأعطينا الفقرات عناوين مناسبة، وجعلنا هذه العناوين بين حاصرتين [...]، كما أشرنا في الهامش الى النص الذي تنفرد نسخة مكتبة غوته (برلين) بايراده دون النسخ الأخرى بالعلامة (+ب). أما العلامة (-ب) أو (-سا) مثلا، فتعني أن النص المشار اليه ناقص في «ب» أو ناقص في نسخة سبهسلار الأولى. وسيلاحظ القارىء أن ما عندناه نسخاً عن أصدار واحد تشترك في الغالبية الساحقة من الحالات في الزيادات والنقص. ولم نعدل عن قراءة نسخة برلين التي اتخذناها أساساً لهذه النشرة الاحين يظهر في السياق خلل أو غموض يدلان على نقص في العبارة تزيله القراءة من اصدار أخر، فنعتمد على نص هذا الاصدار مشيرين الى ذلك في الهامش، ومقيدين في كل الحالات قراءة الأصل والنسخ الأخرى المخالفة له، حتى لو كان الاختلاف مجرد خطأ نحوي أو املائي، ذلك أن ايراد جميع النسخ لخطأ نحوى أو املائي معين دليل على أن هذا الخطأ من صنع المؤلف لا من تحريف النساخ. وقد اعتمدنا في تحديد النص الأصلي الوارد في النسخ التي بين أيدينا في صور مختلفة وبرسم متباين، على درس المواضع الموازية والعبارات الماثلة له في «الرسالة»، لتساعدنا على تحديد القراءة الصحيحة مسترشدين بمدى ملاءمة القراءة للمعنى ولغرض المؤلف. كما رجعنا في بعض الحالات الى المعاجم للتثبت من الشكل الصحيح للكلمة. ولم نقم في أية حالة بالجمع بين روايات النسخ المختلفة معتبرين ذلك تلفيقاً من شأنه أن يولد نصاً جديداً لم يكن له وجود.

١٠ . المندر السابق، ص ٦٧

# والزاوروالتيدالها داب

المستان وبالبراد والمالات العان كالمناج بينا أناعها والالالالاللالك والدااءة المناكان فاجره كالكافات المناها تبلي فالعدانة المناور ما بالمعاق والمالة المناق المعالى بلوا لمناجره والمناعن كبن كالنا المفامات مع المناون معين العنا مص في في المنطق المناصل المناس الماء بوالارا معدد برا والمرادة المالية المالية المرادة والمسترانية المرادة المالية المرادة ا والمال المال النظل « المفاقعة وم المنافعة في المنظلة والمنافعة في المساوات المنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة ولمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمناف ينهأوا بمانعال شاعنا فاصلت أبالهيز مليطام المان سيؤلية العاجزج مهدورات الماذار اطلاعاله ومتعن مناه وقات الساجها متر بهات البعادم ال الزأ المنكث يتسعفه ببيناه فالمامينة كالمنادن ليعتضاه وليارق فلتر منهنهيعله المراجعوالتفادة وسيهموان الدليد التعاب ومبرج نشاك لتفادن بنونك مكافأه ويتفاعا لقوين لنرسأت عالاطلاف ارار وأحذ بمأأجرادالا ما المن المن المحالة المعالية المناه المناه المناه المناه المناه المناهدة ا الخنائطة وحليليا جلويترمنا فالاطست وتهوالا مدعوضا فالملاسا بمشتر والعوادينية فلتفاد ويبالمة الاصناق بالحاليان فاطعين وادنع كزاف بأبال للتفاد تعريبه المالية ويامواه وبعاما الاضليب بالمعادد بكثر استقاالا خلاات بناج باالنتأ تعمله والانبهزمثل للعبة لمحاله تشكيره والمستال والمستال والمستان والمستال و والمقام الدر والمنزعة تؤون المشرق والإحتراليم واستاء كالدوال الشروال ووا الكثوائق وج الامشان ومستعنعناه جوشام يجه اسبرهن مكايلسويعن المان جواليه محناه ادبام والمعة وليتها والمعناك كاستانغ وطيدها المهن من كاستعباد والجنائدة والدار متحاف كاشط خيطية والحدة مسكانت علط بنوع طستالله مبيري بمانان ودوات جاغية

(الصفحة الأولى من مخطوط سيبهسبلار الأول ع

بالدرجان كالمام ويدر والعاله العالم وي مختل من المرابط المامية والعالم المامية المستعين المالية والمتعالية والمتعالية المتعالية المتعالية والمتعالية والمتعا المام المن المام وي وي المنافع الميراكن ناجله حكماد والماج فالبلك الماطلة المعري عالمعمالات المناس الماس الما الماغد بنره مبدل فيضاع لناء كالمائل للزائر هينا المواد المسترين المائل المائلة مامهم من تها ادروان اكن و ليراء تو بالتوال المستول الم يترا تعون والمداير : سكا سلام نامنيه مناطف نامنان عيمانان وجاده ميثل وظلطان شياري بالساء سن خدرة لم منابعالدنا براسان وميم من الانتامات الميري من على المدومة المدار . مناه يعل من من ميران العماما فالمنه والموال المناسلة ومنه وطفاح الفظال . . ع والاشدية مدركان وبالين فلمتعاد شاسها منامن والمنادن مهام جالت الما الفاظلان بالسائدي الماست المارية سنهاان ابرم بالعامية من سوم من معنان ملاال فالقال ملهم المواد الله بحربه المدوك بمالات التعكم للثرج مها وسناعنا المنافي اويد أيسلر مرالانسان سواد ري من منالت بعليا العنداد المنال الماليطال الدريد برند والماد مريال المال وواع كاسته المرخ المانفن في والمال الماند بعل سبد دره اسان بدا است امرايزال بدن المال المالمال الدويل عبد . أ . مناصاء لا ديزمسه القبيط أوا بل معالم المتعلق منافق المنافق منافق المناورة والم . . يماد يه دو العدا مُعارِّد مُولِ مِن مَد العالم المالة الما المعالمة المالة بتروليه والدائمة المانغة لعالم كيزه مواه المناهشاه مامتوك متاامنة فالالذاذان مهمار سناجيرها ملعدان راره لمالانافزاشناه عماي المنطاح المتوامل الكفاز كالف فلام معاديه إيالتهام وملاءم والسلاخة اعتلامه الماتي للتناوي الأ والعدرميان بشيلاء وأبيراد المتمتع يزفران بين كاكام كالمنطلط بالبريط للنراجة معلما المرجوميات أمالالفاط المالمتها وعمرمهم المالك ضااكاب معن فان الكاسمنالي المالي ومكالم

مه التمام به على الما الدائدة به يوكه برعه في المائدة من التمام به عن المراب على المدائدة المرابطة ا

(المقمة الأحيرة من مخطوط سبهمالار الأول)

عالمقا بقرى حرثه والجاب فأشف مق عزص الربيا إرى وابده وسما المره أوم مندة فالطبية وكال الطبية بنواك واسكاه ويرعائبها كالمائية كاعا والصعروص فركامهما ارمام مقول المافوزي الأوجاه ما بما احجات به الحجائ المساطق الا ووي الالقول بال حدويل الركو خلافاي والصف الري ارسلوت يروان بين مراواعض والقواوا ومرافاته مِرْره مهانى فالفول ومجرع تحفيظ الله أو للرسها بينشده وقت كما المعروف الولوما صيد حقول إدما فطرت مضير كرافيلات حدث الفرث كا في ج رجوة عاصيدة الولايات ل وائي وراجه الإوض والنها بران شنَّه مَيَّةً فاكن العلووال المالفي عميَّ فارقه له الله المراه المهادة البت مني ما علم عدد لك الى من العام المشريع عدد والا لوزيادة على الفند وكل وفن المراجعة العالم العالم الولولون كالناء ماكن مستلق مبا فعده كلنه ليج الوره البيادا الجازال عزد صدوالة والعزموره واكتشف ق. كمنابو. وتحسب لاقط وإلا توجه مما لرجلت الله لم العشكرة فاوالعمرة الحالسة الفكرة. وجحبت هي المنكرة وللذا لوردة وكرَّث صداكت الحك دهليلوى ترمينا مرة طلت والموزع بوبه العند الشمونية المنتقود الحاظ الحفظ فيذا من كام والحر وكخيد في وم ما له أ المااعلية ومدميغه السق فكايا ومزلودكتها هذه واحيا مرض اداوان مبشدى وبيراا ومواليف والكنيرمزه روبيده لطياءا حربرونا شيع الالعا واصابته أمر فعل وركة بعم والقد فكة أز وزوالالعارة محدالنوا واحبدوا ومن بريم الي ومراور لم كفي المن فكال وكديم العيسية والمداليسيوب فووا وتراوا والمعدد المرد العرب والعشدال من الكشف والماصلاح فالك شده هذه خشزه خام بلي مي الأمه ومرابسهون المعار وسيست منه وكاليل بالحكيس أفكل فأرشعكن انهالا بره زولا لينقذان الزالي زات والنواب السفاب ووكنت بهره سدمها عان ادموام ع حوله الحكافات واجران اللهذ ومؤلط الرشان التي كتباال والدة الاسكندمين إبن ابيد ومزعت هيره ومنت جامشل خسا والأليك الرِّدادَ فارشوه له فأرضه الحقي فالعفر المهالمة فقدها حيثت جائ الاسمسند يميزُ لصوَّا لاخردالما صين واء الا أدافعهم ه يمت له في في الأدن واطواف ساكم إلا مض بين مشادها والمدارية والداول العدامة الماء أه ولا مسند الأنهامة ه مث ده الميمواظ، ومقدهمتنا فيع مريشدت عليه والعراق عن د ومنع ي خفت فكده في واللمسكندا تمولا عنيم المكا الابق المسرة كاواجد ام مية وكالمروفاة باوالدة الاكسندران كمنت مشقرا بداعطير تكورها كمسن البعدك مكتبطه ده تجبير يومننگ ايول يکند و حدثه لانداً . في مراه اله ماير واجهي يونوكية مز واول دکت وكل مؤكد الله مرا الواقع ع ل بهر وترش داده دو جرفار وارداد واحزى ادكار وجديدا اصفته والمالفلا عي الادام ا وَكُنَّ وَالسَّبِ الْفَصَرُ لِنَا هَذَا وَلَعِبُ والْمُسْرُ وَالْكُرُالِدِ أَنَا لَسَبِّ ؛ وَلَوْتِ العَسَابِ والنَّوابِ عَا الْمَا عَلَى مِهْ إِنْهُمْ الْمُؤْلِّ ما وكرا أيها الفاول إلى الحكيس فرا في من العدا والصافح القداء ولك منابع الفوال على مدد والاولام الدخرار الماسة الما وكرا أيها الدس بايسبال مؤلدا لاماصنسل فاسم مسترداد وهدمول هذيرا كتام كالم المواسط أمنا بازم المحيج بن التي الكبيتن كذيرشيه سيركيها أف ا من فون وارمل لا مسير والكوص كف قرة السلوة عائد مج حرصة وجع حرة الله برن ميض ميداليخ الفيلدون الجانسان والمرشان الوم إخرسيم وصيرات جام مفترج والأحمدين الانهالية وه حاكات المُتَوْمَا قِ إلى وال قَرْص مِيزِك عِيمَا ﴿ مَا عِيرِ المُصَارِمُ المَّا هُمُكُمِّكُ وَالْكُولُ إِلَ ولوالة فبنوقها ومنان فالمتشولات عارفيرجوه مؤخؤة الادامة الديشالية لاتشو أباعة ماخ الترثوثونج ومناهباه أنا عدة لجزت عنواته وقد نبس السعادة المدائرة أعلما هجا أنهي المؤة تاصطبط لعمالهم مجام بكل بالجزئة الخافة فرقرمها الإتراميال عاعا يعمى شاط بالأوارة البادة المعترض وأواعا وإشاء جري منتسك [المقحة الأولس من بخطوط سييسلار الثاني)

ا جد بسیده ماهنای شارداد بیران اصاری این مشاره هوارش بیند و احداد می است. ماهنای شارداد بیران اصاری این مشاره هوارش بیند و احداد می است. بنت وحق والصفويات الصفرة الماضة المعرار فاصفي اكان صدا والوحود السدان مخاا خذا المهوّرة المورد للدة بإرس بالتقليلين أيم المناع ويسواه بعرب حق والجلاء المحديم ساء الواهاة وكسياما استق المالعوان وأسناطك والمحافظة فكون اصبه عراه في دون بكون احتياد الأفيان فرواسته عشرش بداعوك المها العشياءة فكبير للمواتب فيسهده وارشباني والمهك لليدفان فأفل واشا محيامسدا والغلف والماحث بالمعاط ولصرا ومين وبسطره فيا كأصابع عوله على المتناف المتناف وعا فوادا مودمينو المشنيك الشود كزاف وطريخ فاستعظام الأبيا استنزك الشناط فا صب وبزده برداده تأشاه كالمان حاصل عليا مسواهم والسناوة القريراه والمتأث بداكل المروع الدار ر د دونها من المواد والمواد المواد ع دامقين كي وُوسَعَهُ الأجري من من الكان دان مِن مِن الدوات عيدسُدا ومنها، ت دان المين موداً ا مجيهيض أعط ميكوده جلي المصرف المتعرف العبرى مهامعه وهاضا مناضعت عزادان شم ويطوقها أكم لهُ وَكَيْ وَهُونُ إِلَا مِهُمَا عِيْدُهُ مِنْ وَمِسْتِتَ مُوفَ هِونَ وَيَعِلَى مُوصُّ اعدُ عِرَشٍ ، كَرُّ وَمُسِؤَلِّ فَيْ الْحَيْلُ م وبنعط الخبر الثوم وهشناي كاصنارا وبنديا صاده صنداع للساوة المراه عندا بهزاد كيرين تحسيط اجع صناعة احتفق حطاء توجينها بالسرحستاج امجع خدعه شباعتي الغرفائز المهااندى عصر فياد ابرناقات الإنكما وجده ويترفون والمناحث وبعاض ويعاصدون وأدشي يكاكلات أبزيز واسم النشاك الروسرع الماكمة فياف وكفكر ويغيفون عكشيره عيشا فراموا والزي بهاعات ن ويز لويون كاحلا كالأص الناكما عشرية عده هيا يا استنيز من فا خدفعنگ منز يا التي من الاشراء ولا مشعر مند يعير حريمي ال مندها فاالد أ عيوا في مصندن ويتطعم الموارد والمرس المثنية المن الحراض طبرا ليمست والفق لا مؤسنسسيدا وال فحاض كالنف فيشواذن كالصفاص عصده عيدا لأنجراص ف العالم العنواس المستواسي المستري العله ونيكالم مدميا وميانششن تمزهونهات والسيرة كمشت بداهستان واناست مساواته مشدومت وينافي كميزيادة الإلى ويال وفاف الهذوب والمنظف كمريز والأمراد مقلطنة فاشفيله يعضافه وتفاري وياسف والفاقهم وحادبهم والنواسك اصدارة استخ وزاكن عول تشرهدان من ومودجه اصاحت الصادائي والماشم فانكره بثين المحكمة والخ يعنى شاع وم والمنظرة والتي واستعاده والمن المستعاديد وأنه ويدي والمعار وأداء المسك عنا الاصلات السب موكزادالمان مشدكا لأبزاج الرتبالان بصاحب وتعالمت وخابه كالمرابط والمرابط والم بهيسوا مشروي فاخه المسسنا وسفدي مستفاعات فالاعجاب جذى منية وكيسر لليسانك كسام ومرحم (المقحة الاحيرة من معطوط سييسلار الثاني)

## براعان زارج الوالمالان

إماان للنعاده عجابة فابشن فعاكل إخدان وانكل فرخ وبسعيني هاغا فأجي عاعل فهاكال ماخلك علايمتايي باغ المقالة كاضفعاء الشعة وكالاوكانا يتبشونها العنان فاعابش فهاعل خاخره المواعال كالمتوثر والمكأ الغابارا لخضة وتعليا للغرات وقة ككفة فأشتالسفا داشاجو والخيراسا لحدثة وفعتبي اظليفادة مرتجز اعلها فيرا وزمز ولفرناه فالمتنافظ فالمتناف فوطام فالمؤان الميزون التافؤ والمالي فالمتنافظ والمتنافظ خالايا يندونه وبالذوآه ونية مايؤ والإملة انها ومن اوثالق فؤخالا بسافا الأواكل بمثالق الأملام إفيها وابذفان الذي يوزلهما فياسمونا بالرشواخيا بالإحواض أخوسنا لفاط فاخا فاخترفني احيانا للتبوي التراسك آخ وقد يوثره احيانًا لشال والمراهز عن المن والتي تعتبال إلى إسترا والعلم ومها خاشانها الدفور العالمة والإفراق وتسمالاوة مناجه بفيها وهذا فدكله اعطونها منااخ وتواحياء مهيلي ببها والمكا فكاشات فخمائه تتعفط كمثاما تؤاء بسكاري وتعانستك الكيج أخيزونه الهيزافي سن الصدائع بعيض بالمساحاة ا الهواغ واختي بزطفناذ النفادة في الزائيزات واعتلها واكلا وابغ فانفحا أواد اسستال يخزمنالل فتآلخ عقتيعل كمشاه بمنشوية يريد والمشارة والمتعالي والمتعالية والم في أغرية قِي الموظِمة المواسفادة فال بعضم يرى المائمة هو السفادة وبعضم يصلع المستهل هرانشفادة ومعنع ويكذك يناستهج التشفاحة ومعنع يمكافا للمع السعادة دعيج يمكان النطأ فغولك وحل واحداميتقدك الذي يرك إسطادة عل لفلاح أخ أخواعظ خراوا كالخان مرساستفامة مراكيران هذه المرتبرواذ أكانت هذه مرتبرالسطاوة وكانت بثاثية المكال ألانساني ختوانع من آفت لينها انكون لماسبيل والاودائ بالعكى الوصول ليلخت يمقع للن احال لامنات فخاجر جلفيرة

(الصقحة الاولى من نسخسة مشكساة)

المنتأب إجرين لخضرة بدلانان بتفارك منها فإساما فاحوا فالواهد بالأل علاا دَامَا مَعْفَ وَعَنَّ وَهِ عَدْ وَاللَّهُ مِنْ إِنَّ الْعَرِينَ اللَّهُ مِنْ إِلَا اللَّهِ عَرَبُ اللَّهُ الفاطها الذائبي يالم بشرخه غراالا ذنان ويوجع لواج الدينار وتجرز الاستيادا والتيجي والتنظ ف اعترالنطن لاينر بغصيلها وجها مارئ ذعن الاننان فينزاذ زهر والشب وإيال كالمراح مزالمافا أنا الإبتعل يحكيف فالسناه وهاكان يحشامة الغزاق يتحاظ احتامتا لالفاظالة وبه إذ كجون مناعة الخواف عدًا وقال فحق والتبريع إوا يله ف العداد والماليني فإن ليفاخرت المدافق عدًّا العسكنا بزفا تبيره إماراج فه الصناعة احتمل بحس تصويات مزاع لاتفاظ الق ترغيادة احرالا شاريان أثيا على المِنْدُ لِيهِ إِنْ اللَّهِ اللَّ فلذالنا بتبع باعوان وفدة فالملحظ للنطق استأة هيئ والفي باخت فيتع ادال كايدو الخواش استكا فناص عابالغلم ومزملان بهذا المسلاف فاغناه اهرا وترايسنا ومغزاد كانت فالناب بفراتي الفرصه السناعة خذبنوان ميتوكا بالزنج للحابل جيدا الثرع فعاه اصناعة بقدوا صنافاتك الوالف انصوله وجدونا لغلااالكاب

> مُّ اللصحَسَّابِ كَالمَادَة ومسوْفافيفه أ

(المقحمة الأحيسرة من نسحة مشكساة)

مارة المستحدة المشرة والدائمة من والم اسبدرقه وفروا المستودة والمدائمة المستحدة الم

Pringery.

وهج ا وُهنبزخ العثدامر في تدادماد

lla.

(الصفحة الاولى من محطوط مشهبد)

2.2.2.2

د يثيره اوي فيوصل مستين من را يدوان خيادا وب في دنوه ان شي بري كاسطه كاس برار نه باد كوافوا به الحرف خالد البرنسند بي بعض الا ين بها أو گر من الدين به اراي بيرن خالف الا الراي الا من خالفه المعدد وارا الخواش الله المعرف المعرف المعرف الموافق الله من من الدين به دافقت من المدار المدار المدة فراحد الله الموافق الموافقة ا

منت اوداد الزمند بازی شد سی ایسا بازی شد سی ایسا

موده بسانشق ومدود ومسراع فرافزورکنا و احداد النام واحد الصفود المدون المدخود الدون و استرائه المرافز المرافز و الا وعدم من دوا و احداد فراح من الرافع عن ودرسود الدون المدخود المدون المنفؤ المرافز المدون المنفؤ المرافز المدون المنفؤ المرافز المنفؤ المرافز المنفؤ المرافز المنفؤ المرافز المنفؤ المرافز المنفؤ المرافز المنفؤ المنفؤ المرافز المنفؤ المنفؤة المنفؤ المنفؤة المنفؤ المنفؤة المن

الازر



(الصفحة الاحيرة من مخطوط مشهد )

المبلنطان العقل للكدستا والمبلن الاعالد المنظف في المقافقة مع المحدد والحس مستانسا الد دسالرالنب على سيال الداده العداداتي مسيس احداد محالوس بر

جابى الساءه وعمائه ماخشوق كالمائدان والكالي صويسعديوهأ أفي لخنا بمقاعله فاستعان المناع أنا المفاحلة في المناطقة المنن وكاكال كلعابه متشوقا الاشان فاما بشني قاع إناصها خولاعاله مؤبزه وبالطست المثامات الخابتنون المفاحدات يوثق كنزام سنالسا دات احدى المراحة المؤذه وفلة بن الداء من بن الخرات اعلما عراوس بن المؤولت المركافيا به مالات منهامن مترال الخراسالة فأنهاما فأغدا الماعاة احزيك الياسة وسنوب الدواء ومها مايثه فراجلذ اخا وبسال المنات لاسل ذلغا آفء كالمين القين غله لميل شعاواب المايوش الامل ذاة منرما يؤخل عالا إلى عُمَّ آخوه قال ذ الدالعلم فألا ول مُثنَ احِالله إِنه لاتنا دُولِيا آخره العُده احِالمالنال؛ ونثرن أواط اخروب الامورائي قديدال الواسه اوالعل مهاما شاطان يؤثر لميا اذاحا ولاؤثر ف وختاس الاماست اصلح وعذآال واكل اعظهم إبن اقتدية واستكاس اجليهاولا كأفريان الماده إذ احسلت لمالم في مياه السلال منعل الم المناظ الترجي في المنتجاطات المسترياع لمن في تلافظ المن المنظل المنطق المناطق المنتجاط المنت



الصفحة الأولى من مخطوط مكتبة ملبت (فيص الله أفندى )



المقعة الاغيرة من مخطوط طبت (فيضالله أقتدىء

لمثاق الشفادة ويناية شاجشونعا كالجنبان وادنكل منعوب تميده المراها أأحرها عيامل المتلاء فعشه فه العك المقالة فالمعارة المستلك خاله المتابعة والمتالية المتابعة بتئه تفاالانسان فاتلهش فغام الكاخر بنافغلا هالذم ترول لكانسالغانات الذبشوق وإلك فيضت مؤفرة فكرة فكست المتفاؤات احدى للنيات أخوش وتعضب الكالمستنادة مزميز للنجاسا عطية لمنواومن بينا لمثرثات ايخلاكما برمعاينسات يندحا من ضبادك للمذابت المق يؤثرين لمائي فرلهنا لمضاحا به العرص سؤال كمنسته ثنيجا المذؤه ومناسا بوزلاسل فاتبا ومينعات الخديمة لمسط فالبشأ أأو المخابيط الوبؤارة المخابط وليشامان المذي ويمتاحل اندمينه مناح فراجيل للطبل يح كتومذال المعاضل فأاعد مؤثره احبابا لهول اتبالت البرشيك التوقفة فالمقالم المسال المالزوال والمراتز مذاله والتياحات المالية الماله والمالية المالة المالة المالة المالة والمراجعة وتستاب الموفات المبلغ مها وخذا الأعاكل واصله فيرامن الوفات المباط الأعاكل والمسليل منع منا ولمنافثات كالتفاوة الماسسات لنا المحتمة ومعد خالسية المناخ لمينات منا المزعانية بالملامية للك الشالدة يؤغ للبيلة اتها وكانترش في فيشب المعاس السل غيفاختية نعن ذالمصاف المتفادة فآئر للنزليت فاصليبا واكليا وانشاخا ماطاحا الاصلندلمنا لم يحقومنا الفي كم رضي فالونا كالنك للفعول في المثل الديرات فكتعثا ننسه وتتليثه وغيذا القول ماجتنت كالبشاددوا لمنكهم بالماطش المذصده عرالستفادة مأن عبضهم يهدات المرعة المطاسقاءة وابضهم يدات التمق بالليات حواستفاد تومينهم بأن الشياسة والمستنادة ويعينهم تري الخذالسل حوالشادة ومبريم يحداق المتنادة فضغ للانكل فاحدم ينقده للنباس كالمهناة على لمالات الدَّاكر واصل خيرا واكل لمان مرتب الشالدة من للفرات عنده المن تروان كما خذى ونبزاله تناوة وكانت فالخيراك كالملخشاك خذيان جعن افيضب لمبالفث النكأ لدالسط فاللمودا لخضربرله فعني تعنيلنا المستعمدة وللسفتر وسنلنا واكلت له لمنتهاي الصنعة والتنادة فليرناك الانتان لموالد التكليب فأصاحه لكز التيفاليالالتناء نعينيها لمامواكراك لمتعط عاصط لم واستاله الواليت عبرا معادنه مرثك المعدخا المغذال أقدميتهم فيا الإستمال بسناء ويرافلته سأزان بالمتشق واذكيب والسطفالترج والشلن مؤامغوا لمنتب وذالك شالماشين واللازوا أنتمك وللنتف والمشوق والمزحمة والمغرع واشبأمذالك والثالث عراههز يألم ين عفذا عظت والذلامني والمتعاون والمتعاوية والمتعارض والمت الصيطلانان ادغيم والذكة بالقدرات المدوكات عجه والمتدع اللية وكأت

À.

والمنعنعال كالمدالي لمواقله المتسعة والغابنعال الاسرة فالأوساسة المهدوالم شاخاان بكن المستار مصرابيل أشرك تهوالمستاء تدوا بتراد المالي عاسك بالنيع والمتناحة والانهاماليللا مناسم وتبلسن الملاجئ اماد معداب and single best the profession into the وهذه ويقله لمهالم المنهوع والواسط لتقلف عطيعه عديما ادنيات لسان والاتراز المراق في الماليان عند المالية المرادة التار بعن من معن على المان المان المرابع المراد الم للبعد لكمنا متاضل مستكرنا ويذرا للصعرون باستله طلات كالمتزامين وزيالك وأعجاب سنكعة المنطاح اخلخ مهرجل يطرف سنلهج لزمان كيويمالاه اطالق بثرة ونوأ امودا معلية المستحملة المتنافذ المتنافذ ومناه والمتنافذة والمتافذة والمتنافذة والمتنافذة والمتنافذة والمتنافذة والمتنافذة والمت لمسده اسلام كم تعليراي في العرص ما وسعل المن المنابركان منه وأ ويتعاذ سلفت بمنقانة سنامة الزيمال المدين والمائية فالمتاب فاستان الأراسان والمساحرة لمسناءة المنطق فتط ولينام مسائها لمسناج والمستناء والمراهدي وطيقة المعملا المتفاعن المتنان من الماسية وزيرت في الدائد بالداء بالمارة المراطن خاصلية وضيحانا معالانها الكلعل يعيه فتذابذا كاستعان فاندال وماكز فنسا فلعلاشا وسنام وسنة نعنوة مكملانك دونكا فارونها والمالا حيانا سراليناكما للتناسترا لدالته المادامام ننسلته تمذتذ اردندوان الاريي فعالفن متنا الثامشر بلحلاث رننسيا بسته من ميني لمصدورا المثائل الدائرات لأشعالان التصمكما واسطها الموكنون الشاء التكريال المالا المالية الهاي المساقات من الخنط المناع المنافعة الاعيم استاف للاعا فالقالة لتعلى فالمناف للمتعازمة إلاا المرتباه والمافيداى كأ بليدنيا علم كم القنيدة من المناه مال الدان سمالك المنام المالت الما فالكانت فأحدال الداخرا السالا المالي سأح أرياد المساحة خناشا فالوقف فالتنبيه مولوليا فلاملت المتفائلال فينولن واختير مناعترالس مقط لكفنات في التنب في الفيام خلد السنامة المسياع من عدار الفالفاذا المة منعاه قاعوا الانتان أفت مرورا علما وثرتها طرحازه السنامة إذا الفايل ليكفول والمطالب منامته ومباله نافلال المتها للنحمة للالصاب ابتعن أعل من قدم والمعالمة المعالمة المعرف المناسسة والمناسسة المناسسة والمناسسة المناسسة الما الااب فياسه ليالتعليرون سلال خالا كالمنطفظ الطها الانفيادا والمناف مسلة الده في المراج المناص المستناف المناف المراجع الماس المنافعة منكن للدار بعد والمتعني التناسة مدجل المناه النالق التي التي التناسة

(الصفحة قبل الأخيرة من مخطوط المانت حزانة سمي )

ەدىمىدە ئاشالىزانكىنلى ئۇكتىل بىلاندىرىنىيە دەكىلىنىلە ئىلىدا ئەنىلىقىد جىھىون

(الصفحة الاخيرة من مخطوط مكتبة جوته - برلين )



|                                        | ٦ |
|----------------------------------------|---|
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | J |

تعالج هذه الرسالة عدداً من القضايا الفلسفية المختلفة بايجاز ودقة. ولا شك أن استعمال بعض العناو بن الفرعية في بداية بعض الفقرات، سيساعد في اظهار المشكلات التي تتضمنها الرسالة، والحلول التي اقترحها الفيلسوف. واذا قبلنا هذا الأسلوب فسيكون في وسعنا تحليل الرسالة على الصورة التالية:

#### أولا \_ القيمة الذاتية:

تنقسم الخيرات - فيما يقول الفارابي - الى خيرات تطلب لغيرها وأخرى تطلب لفيرها وأخرى تطلب لذاتها، والخيرات «التي تؤثر لأجل ذاتها أثر وأكمل» من التي تطلب بثيء ما أخر كالثروة ولار. غير أن ما يطلب لذاته، كالرئاسة والعام، يطلب في الواقع اما لأجل شيء ما أخر كالثروة والذة، أو لمذاته بدأ. وهذا النوع الأخير «اثر وأكمل وأعظم خيرا». ولما كانت «السعادة» هي الغاية القصوى الأمعالذا، فإن من الواضح أنها «تؤثر الإجل ذاتها، ولا تؤثر في وقت من الأوقات لأجل غيرة، كيون مكتفيا بنفسه». و يعني هذا أن للسعادة قيمة ذاتية مستقلة عن كل شيء آخر.

#### ثانيا \_كيفية نيل السعادة:

ما دامت السعادة هي الغاية القصوى التي نسعى الى تحقيقها، فلا بد من أن نبحث في «السبل والأمور التي بها يمكن الوصول» اليها، و يتألف هذا البحث من تحليل «الأحوال» والأفعال الانسانية، التي هي موضوع للمدح أو الذم، ونجد ــ بنوع من القسمة المنطقية ــ أن هذه تتدرج تحت واحد من الأحكام التالية: المدح، الذم، ما ليس موضوعاً للمدح أو الذم.

و يرتبط تحقيق السعادة بما يكون موضوعاً للمدح أو الذم، لذا فان الفارابي يبحثهما بالتفصيل، فيرى أنهما يضمان ثلاثة أشكال من الأحوال: الأول «كل ما احتاج الانسان فيه الى استعمال أعضاء بدنه»، كالنظر والقيام وللشي. «والثاني عوارض النفس.. مثل الشهوة واللذة.. والخوف.. والرحمة». «والثالث هو التمييز بالذهن».

تمدح الأفعال «متى كانت جميلة»، وتذم «متى كانت قبيحة»، بينما تمدح الانفعال «متى كانت على غير ما الانفعالات (عوارض النفس) «متى كانت على غير ما ينبغي». أما الادراك أو التمييز بالذهن فيمدح متى كان جيداً و يذم حين يكون رديناً. والحلامة الميزة للذهن الرديء هي أنه اما أن يقودنا «الى اعتقاد باطل، أو أن يضعف عن

تمييز ما يرد عليه فلا يعتقد منه حقاً ولا باطلا».

واذا كان الحصول على السعادة انما يكون بقعل الجميل (خلقياً)، وكون الانفعالات على ما ينبغي، وجوده التمييز؛ فان من الضروري أن نبحث عن السبل التي توفر لنا تلك الوسائل التي تمكننا من نيل السعادة.

#### ثالثا \_ شروط الجميل:

يبحث الفارابي عند هذا الحد الشروط التي ينبغي توافرها فيما هو جميل من الأحوال الثلاثة المدوحة، و يقرر أن هذه الشروط هي:

 ا — الاختيار أو ارادة الجميل بحرية: ذلك أن فعل الجميل بالصادفة أو نتيجة لقسر ما لا قيمة خلقية له. و يعني هذا أن الفعل الجميل المؤدي الى السعادة هو ما «يفعل طوعاً و باختيار».

٢ \_ أن تكون القيمة الذاتية للفعل الجميل هي العلة الوحيدة لاختياره: أي أن نفعل الفعل الجميل لأنه «جميل فقط ولأجل ذاته، لا أن يقصد به نيل ثروة أو نيل رياسة، ولا لشيء مما أشبه نلك».

 ٣ــ الشمولية: يقول الفارابي إنه لا يجوز أن نختار الجميل لذاته «في بعض الأشياء وفي بعض الأزمان»، بل لا بد أن نختار الجميل في كل الأشياء وفي كل الأزمان.

و بعد أن يبين الفارابي شروط الفعل الجميل يقول إن هذه «بأعيانها.. [هي شروط] عوارض الذفس الجميلة»، وجودة التمييز التي تحقق السعادة للانسان ـ حين تكون شعورية وشاملة لكل شيء وفي كل وقت ـ، أما جودة التمييز وباتفاق.. لا بقصد ولا بصناعة» أو «في أشياء يسيرة وفي بعض الأزمان» فلا تؤدي الى نيل السعادة.

### رابعا ـ القدرات الانسانية وصلتها بأفعالنا:

يرى الفارابي أن لللانسان قدرة بها «يفعل الأفعال الجميلة، وبها بعينها يفعل الأفعال الجميلة، وبها بعينها يفعل الأفعال القبيدة، والتمييز جيداً أو رديثاً. وهذه القدرة قوة أو طاقة على الفعل أيا يكن. «ثم تحدث بعد ذلك للانسان حال أخرى بها تكون هذه الثلاثة على أحد الأمرين فقط» أعنى، اما جميلة أو قبيحة.

والقوة على الفعل لا تحدث باكتساب، أما الحال الذي يجعل فعلنا وانفعائنا وادراكنا جميلا أو قبيحا، جيداً أو رديناً، فانه يحدث «باكتساب من الانسان». والانسان من هذا للنظور صانع نفسه وأفعاله. و يتألف هذا الحال، للتحكم بقدراننا، من أمرين: الذهن والخلق، ولما كان هذان الأمران متكسبين فانهما قابلان للتغيير نحو الأحسن أو نحو الأسوأ. غير أن الذهن والخلق لا يوصلان الانسان.. بفعل الجميل... الى السعادة، الا اذا كان التعلق بالفعل الجميل راسخا و «ملكة لا يمكن زوالها». وتحصل الملكة بالاعتياد أي «تكرير فعل الشيء الواحد مراراً كثيرة، زماناً طويلا، في أوقات متقاربة». و يعطي الفارابي للعادة والتكريل منزلة خاصة في التربية الخلقية، فالأخلاق الحسنة والقبيحة «مكتسية» و «تحصل عن العادة».

#### خامسا \_ نظرية الوسط الفاضل:

أ) ماهية الوسط الفاضل: ما دامت الأخلاق كلها مكتسبة فان في وسعنا تعلمها، لذ: مانه ينبغي أن نعرف ماهية الفضيلة، التي يجب علينا تعلمها وفعلها دائماً، لنكون سعداء، أن «كمال الانسان... هو كمال الخلق» الجميل، الذي «متى حصل فينبغي أن يصحنظ، ومتى لم يكن فينبغي أن يكتسب». ويقارن الفارابي ها هنا بين أخلاق النفس وصحتة البدن، ويبين بتحليل الأفعال المؤدية ألى الصحة أو المرض، أن ما يحقق الصحة ويحفظها هو الفعل المعتدل، مثلما أن ما يحقق كمال الخلق الجميل هو كون أفعالنا متوسطة، ويترتب على هذه القدمة أنه «متى زالت الأفعال عن الاعتدال... لم يكن عنها خلق, حميل».

ان «الـتوسط» لفظ غامض، لذا فان الفارابي يفسره على النحو الآتي: يكون الفعل متوسطاً متى كانت كشرته «وقلته، وشدته وضعفه، على مقدار ما»، يتحدد «متى قدر بحيار». وإذا كنان معيار الفعل المتوسط للؤدي الى صحة البدن هو «ها يناسب الجسم»، فان «عيار الأفصال هو الأحول المطيفة بالأفعال». مثل «زمان الفعل، وللكان الذي فيه الفعل، ومن نمنه الفعل، ومن نمنه الفعل، ومن منه الفعل، وما به الفعل»، ومن ثم فان المعنام المنابقة التي تجعل الفعل، متوسطاً «ليست دائماً واحدة بأعيانها»، ومن ثم فان الوسط الفاضل ليس شيئاً ثابتاً كالوسط الرياشي.

يمضي الفارابي في شرح النظرية الأرسطية في الفضيلة، فيعطى أمثلة كثيرة للفضائل المتصدق، والتودد. ان الشجاعة ــ المتحدد ان الشجاعة ــ مثلا ــ توسط بين «الاقدام على الأشياء الفزعة والاحجام عنها، والزيادة في الاقدام عليها تكسب التهور... والزيادة في الاحجام.. تكسب الجبن»، وكلاهما قبيح. أما التوسط... وهو الشجاعة ــ فخلق جميل.

ب) كيفية الوصول الى الوسط الفاضل: يبدأ الطريق الى تحقيق الوسط الفاضل بفحص أخلاقنا، لعرفة ما اذا كانت جميلة أو قبيحة. فاذا وجدنا خلقنا جميلا «احتلنا في حفظه علينا»، واذا كان قبيحاً، «استعملنا الحيلة في ازالته، فان الخلق القبيح هو سقم ما نفساني». وهنا يقارن الفارابي علم الأخلاق بالطب، و يبدو أن هذه للقارنة قد دخلت الى الفكر الاسلامي عن طريق مؤلفات جالينوس. وترمي للقارنة الى اثبات أن مهمة علم المكر الاسلامي عن طريق مؤلفات جالينوس. وترمي للقارنة الى اثبات أن مهمة علم

الأخلاق في جلها علاجية. اذ يتعين علينا فيه أن نبدأ بتشخيص الحالة التي هي سقم نفساني. ، لنرى ما اذا كان قبح الخلق «هو من جهة الزيادة أو من جهة النقصان». وتتم المعالجة برد النفس «الى الوسط المحدود في هذا الكتاب».

ان ادراك «الوسط الفاضل وضعله» ــ كما يقول الفارابي ــ عسير للغاية، لذا فاته يحاول مساعدتنا بتعريفنا عليه. فاذا كان الخلق القبيح الذي لنا «من جهة الزيادة عودنا أنفسنا الأفعال الكائنة عن ضده»، وإذا كان القبع من جهة النقصان فعلنا الضد زمانا، ثم ينظر في الحاصل، فإن كان هو الوسط الفاضل فقد حققنا الخاية، وإن كان أمراً أخر أميل أحد الضدين رددناه الى الوسط بفعل الضد. «و بالجملة كلما وجدنا أنفسنا مالت الى جانب عودناها أفعال الجانب الآخر، ولا نزال نفعل ذلك الى أن نبلغ الوسط أو نقار بعداً،

ج) المتحقق من فعل الوسط الفاضل: من الضروري أن نتأكد من أن ما أدركناه وفعلناه هو الوسط الفاضل بعينه. و يعني هذا أنه من الضروري أن يكون هناك معيار يقلس به الفعار، انعلم يقينا أننا «قد أوقفنا أخلاقنا على الوسطه. و يتمثل المعيار في كون سمولة الفعل الزائد عن الوسط كسهولة الفعل الناقص عنه. وما دام الخلق وليد الاعتياد، هان «السمولة» مقياس لدرجة التعود ووجود الملكة. ونحن نقول عن فعلين إنهما متماثلان في السهولة أذا كنا «لا نتأذى بواحد منهما أو نلتذ بكل واحد منهما، أو نلتذ بواحد منهما ولا نتأذى بالأخر».

د) التحذير من أشباه الوسط الفاضل: ما دام الوسط الفاضل نسبيا، وليس رياضيا، فان من المكن أن توجد أحوال شبيهة بالوسط وعلى المهتم بتثقيف نفسه خلقياً أن يكون حذراً من هذه الأشباه الزائفة. أن الشجاعة تلتبس كثيراً بالتهور، والسخاء بالتبذير، والمجون بالطرف، واللق بالتوده، والتخاسس بالتواضع، والتصنع بالصدق. ولا ترجع ضرورة الحذر من هذه الأشباه الى زيفها فحسب بل والى كوننا «أميل اليها بالطباع». فالحياة الخلقية تنطوي على ضرب من الكفاح ضد الطبيعة الخاصة بنا.

يرجع الفارابي أداءنا للأنعال الى علتين: الروية، واللذة، والروية وحدها لا تكفي لحملنا على القيام بالفعل بدون اللذة، والدليل على هذا أننا نفعل القبيع بسهولة «بسبب اللذة التي عندنا أنها تلحقنا بفعله» و «نتنكب الجميل متى كان عندنا أثّا يلحقنا به أذى». ومن هنا نظن أن «اللذة في كل فعل هي الغاية». و بهذا يشير الفارابي الى الفرق بين كون اللذة سببا للفعل (وهذه واقعة فسيولوجية ونفسية) وكونها علة أو غاية خلقية.

هـــ أقعسام اللذة: تستثرم امكانية الخلط بين اللذة، كسبب للفعل واللذة كعلة، فحص المسألة بالتفصيل. وهكذا يتحول الفارابي الى بيان أنواع اللذات وأثر كل واحد في سلوك أصناف البشر، ليصل من هذا كله الى كيفية استخدام اللذة خلقياً.

ان «اللذات منها ما يتبع المحسوس... ومنها ما يتبع الفهوم». ونحن نتحرى في اللغات اللغات المحسية»، ونظن أنها هي غاية الحياة وكمال العيش». و يرجع هذا الموقف من اللذة الى «اصطناعنا لها من أول وجودنا» والى أنها «سبب ضروري، اما لنا واما في العالم». لذا «نظنها هي السعادة».

يقول الشارابي أن التأمل يكشف عن واقعة كون اللذة القوة الصارفة لنا عن أكثر الخيرات التي تنال بها السعادة، فحين يكون غرضنا الحصول على اللذة فسوف نفعل القبيم لأنه ملذ، وسنتجنب الجميل، اما لأنه لا يحقق لذة أو لما يعقبه من ألم وأذى.

واللذة \_ بغض النظر عن مصدرها \_ «لما عاجلة ولما في العاقبة». والأفعال لما أن يتبعها دائماً اللذة أو الأذى. غير أن الفعل الجميل يظل جميلاً حتى لو تبعه أذى عاجل، ذلك أنه سيتبع، لا محالة، بلذة في العاقبة. أما الفعل القبيع، فمهما تكن اللذة التي تقارنه أو تتبعه، فأن سيتبع «باذى في العاقبة لا محالة».

اللذة اذن دليل زائف الى السعادة، ومع هذا فان في وسعنا استخدام كل من اللذة والألم المقارنين للفعل في خدمة التربية الخلقية، فمتى «ملنا الى فعل قبيح، بسبب لذة ظننا أنها تتبع القبيح في العاجل، قابلنا تلك اللذة بالأذى التابع له في العاقبة، فقمعنا به اللذة الداعية لنا الى الفعل القبيح، فسهل علينا بذلك ترك القبيح».

و بعد أن يحلل الفارابي مفهوم «اللذة»، ينتقل الى الدافع الثاني للفعل وهو «جودة الروية وقوة العزيمة»، فيقول: أن من يصدر في فعله عن هذا الدافع وحده هو «الحر باستيهال»، أما الذي يفعل بتأثير اللذة وحدها فهو «الانسان البهيمي والعبد باستيهال»، ومن نقصته قوة العزيمة فقط، وله جودة الروية »فهو « العبد بالطبع». فأذا توفرت لملنسان ــ على خلاف ما سبق ــ قوة العزيمة وروى له غيره، فانقاد له، نجح في أكثر أشعاله، و «خرج من الرق وشارك الأحرار»، أما اذا لم ينقد لمن يروى له «فهو أيضاً بهمي».

لا يتأثر فعل الأحرار، باستيهال، باللذة، خفية كانت أو ظاهرة، عاجلة أو أجلة، طبيعية أو اصطناعية. أما «من سواهم من الناس، فليس يكتفون بذلك دون أن تقمع لذاتهم بأذى أظهر ما يكون». وقد يكتفي البهيميون بالأذى النفسي مثل «الخوف والغم وضيق الصدر»، كما أن «منهم من لا يكتفي بذلك أو يلحقهم أذى في حواسهم». والبحث في هذه المسائل جزء من علم السياسة لا علم الأخلاق على حد قول الغارابي.

## سادسا \_ تصنيف المدركات والصنائع والعلوم:

يرى الفارابي أن ما يمكن للانسان ادراكه صنفان: «صنف شأنه أن يعلم، وليس شأنه أن يفعله الانسان... وصنف شأنه أن يعلم و يفعل». وكمال الصنف الأول «أن يعلم فقط وعلى حقيقته، وكمال الثاني «أن يعمل» به.

وتنقسم الصنائم، تبعا لهذا، الى صنفين أيضاً: «صنف تحصل لنا به معرفة ما يعلم فقط، وصنف يحصل لنا به علم ما يمكن أن يعمل والقوة على عمله». أما «الصناعات التي نحوز بها ما شائد أن يعلم فقط فان مقصودها.. الجميل، من قبل أن تحصيلها للعلم واليقين بالحق، ومعرفة الحق واليقين هي لا محالة جميلة». والصناعات الخاصة بمعرفة ما يعمل صنفان: «صنف يتصرف به الانسان في المدن مثل الطب والتجارة والملاحة ... وصنف به ينظر الانسان في السير أيها أجود». ومقصود الصنف الأول هو النافع، ومقصود الثاني هو الجميل. و بالتالي فان «مقصود الصناء كاما إما جميل واما نافع».

أ\_ أقسام الغلسفة: تدعى الصناعة التي ترمي الى تحصيل الجميل بـ «الغلسفة» أو الحكمة الانسانية. وتنقسم هذه الى صنفين: صنف يحصل به الجميل الذي «هو علم فقط»، وصنف يحصل به الجميل الذي «هو علم وعمل»، و يدعى الصنف الأول بـ «الغلسفة النظرية» بينما يدعى الثانى بـ «الفلسفة العملية» أو «المدنية».

وتضم الفلسفة النظرية «ثلاثة أصناف من العلوم: أحدها علم التعاليم، والثاني علم الطبائع، والثالث علم ما بعد الطبيعيات». ومن أقسام علم «التعاليم: علم العدد، وعلم الهندسة، وعلم المناظر».

والفلسفة العملية بدورها صنفان: الأول هو «الصناعة الخلقية» الموصلة الى معرفة الخلق، والفعسلة السياسية وعلم الخلق، والفعسلة السياسية وعلم السياسة»، و «يشتمل على معرفة الأمور التي بها تحصل الأشياء الجميلة لأهل المدن، والقدرة على تحصيلها لهم وحفظها عليهم»، ولما كان ادراك السعادة يتحقق بمعرفة اللهمين وفعله وهوم اتقدمه الفلسفة "هي التي تتال بها المعادة».

ب) صناعة المنطق: اذا كان صحيحاً أن السعادة انما تتال بالفلسفة، وأن المناسفة، وأن المناسفة، وأن المناسفة، وأن المناسفة وتحصل بجودة التمييز»، فسوف يكون من الضروري لنا أن نحرف «السبيل التي بها تحصل جودة التمييز»، كما يلزم «أن تكون القوة على ادراك المواب حاصلة لنا قبل جميع مند»، أي قبل جودة التمييز والفلسفة والسعادة معاً. و يعني هذا بالتحليل الأخير أن للنطق متقدم على كل ما سواه من العلوم.

ان ادراك الصواب، وتمييزه عن أضداده وأشباهه، هو موضوع «صناعة المنطق... التي بها نوقف على الاعتقاد» الصحيح والباطل، والطرق التي تقودنا الى الحق والكيفية التي ينحرف بها الذهن عن الحق، والأمور التي يظن الانسان الحق بتأثيرها باطلا، والتي تصور الباطل في صورة الحق، فيقع الذهن في الباطل دون أن يشعر. ان تحصيل علم المنطق ليس متقدماً زمنا على تحصيلنا للعلوم الأخرى فحسب، لكنه متقدم على سواه بالرتبة أيضاً. ان أشرف العلوم ما حقق أسمى الخيرات، وأسمى الخيرات هي «عقل الانسان، اذ كان الشيء الذي به صار انساناً. ولما كان العقل يبلغ بالنطق كماله، فإن المنطق هو الذي يحقق الخير الأسمى.

يدل لفظ «العقل» على أمور كثيرة ، أحدها فحسب هو موضوع علم للنطق. فهذا اللهظ يدل على «ادراك الانسان الشيء بذهنه» أي فعل الادراك ذاته، و يدل أيضاً على «الشيء الذي به يكون ادراك الانسان» أعنى القوة المدركة، و يدل بالاضافة الى ذلك على «الأمر الذي به يكون ادراك الانسان، وهو أحد الأمرين اللذين يقع عليهما اسم العقل». وقد دعا القدماء من فلاسفة اليونان هذا الأمر بالنطق. وأخيراً فانه قد يقصد بلفظ «العقل» عند الجمهور والفلاسفة، «التكلم والعبارة باللسان».

چ) المضطق والفحو: كلمة «المنطق» مشتقة من كلمة «النطق»، وهذا لفظ يدل عند الفارسفة «على الجزء الناطق من النفس»، الذي به يكون الادراك. غير أن تسمية هذا العلم بلغة طمشتق من النطق قد أوهم بعض الناس بأنه علم يبحث في الكلام النطوق. العلم بلغة علم يبحث في الكلام النطوق. ومن هنا خلط فؤلاء بين «المنطق» و «النحو»؛ واعتبروا «أن هذه الصناعة قصدها أن تفيد الانسان المحرفة بصواب العبارة عن الشيء، والقوة على صواب العبارة، وليس ذلك كذلك». فما يقيد العلم بصواب العبارة موساعة النحو». ومن الواضع أن الفارابي يرجع الخلط بين موضوعي النطق والنحو الى اشتراكهما «في الاسم فقط».

لا يعني حديثنا السابق أنه لا صلة ما بين «النطق» و «النحو»، فمن الواضح أن اللـغة تـعبير عن الفكر الذي يهتم المنطق بدراسته، وليس في وسعنا أن نصل الى هذا الفكر لا عبر اللـغة المصوغ فيها و بواسطتها. ومن هنا يتعين على المنطقي أن يعرف من النحو مقدار ما يحتاج اليه في ادراك معاني التراكيب اللغوية.

من الصحيح أن نقول إن «المنطق» و «النحو» منفصلان: فبينما يعطينا النحو قوانين الكلام الصحيح «بحسب عادة أهل لسان ما» أي وفقاً لقواعد استخدام اللغة، فان المنطق يزودنا بقوانين «صواب ما يعقل». ومعنى هذا أن النحوي يهتم بقوانين الشكل اللغوى، للعبر به عن المعقولات، بينما يهتم النطقى بقوانين للعقولات.

د \_ أوليات المنطق: يعود الفارابي في نهاية الرسالة الى تتكيرنا بأن «تحصيل صناعة المنطق» هو الطريق الى الفلسفة التي بها تتال السعادة، فيقول: لما كان لكل صناعة مبادىء أولية تعد أساساً لها، ولا بد من تعلمها في البداية، فان من الضروري أن نبدأ بتعلم مبادىء المنطق التي «تستعمل في تكشيف ما تشتمل عليه هذه الصناعة». وتسمى هذه الأمور التي يجب تعلمها قبل ممارسة التحليل المنطقي بـ «الأوائل» أو الضروريات أي البديهيات، ومثلها القول بأن «جميع الشيء أكثر وأعظم من بعضه، وأن الانسان غير الغرس». ولما كمان كل فرد «سليم الذهن» يعرف هذه البديهيات، فانه لا يستطيع أن يجحدها الا بلسانه والا استحال أن يصدق بشيء.

ان أوائل المنطق معان «حاصلة في ذهن الانسان من أول وجوده غريزية فيه . غير أن الانسان ربما لم يشعر بما هو حاصل في ذهنه، حتى اذا سمع اللفظ الدال عليه شعر حينئذ أنها كانت في ذهنه»، فقعل التسمية هو فعل معرفة. «ولما كانت صناعة النحو هي التي تشتمل على أصناف الألفاظ الدالة، وجب أن تكون صناعة النحو لها غناء ما في الوقوف والتنبه على أوائل هذه الصناعة».

ما دام النحو ضروريا كمقدمة للمنطق فنحن أمام خيارين: اما «أن ناخذ من صناعة النحو مقدار الكفاية في التنبيه على أوائل هذه الصناعة، أو أن نتولى نحن تعديد أصناف الألفاظ التي هي في عادة أمل اللسان، الذي به يدل على ما تشتمل عليه هذه الصناعة، اذا اتفق أن لم يكن لأهل ذلك اللسان صناعة تعدد فيها أصناف الألفاظ التي هي في لفتهم». ومن هنا نجد «في المداخل إلى للنطق أشياء هي من علم النحو». وقد تبنى الكتاب هذا الترتيب في صناعة للنطق حتى صار أمرا مالوفا «أن نفتتح كتاب الأوائل... بتعديد أصناف الألفاظ الدالة».



## أبرز الرموز المستعملة في تحقيق النص

: زيادة في احدى النسخ.

: نقص من احدى النسخ.

: نص ساقط في احد اصدارات الرسالة.

: وجه الورقة في المخطوط. 9

: ظهر الورقة في المخطوط. å

> : كتاب. ك

> > : باب، با

: فقرة.

: رمز نسخة مكتبة جوته \_ برلين.

: رمز نسخة مكتبة مشكاة في طهران.

: رمز نسخة مكتبة التحف البريطاني ـ لندن،

: رمز نسخة مكتبة أمانت خزانة سي ـ توب كابي سراي ـ تركيا. 1 ف

: رمز نسخة مكتبة فيض الله أفندي (ملت).

: رمز نشرة حيدر آباد الدكن. 2 : رمز النسخة الأولى في مدرسة سبهسالر.

ست: رمز النسخة الثانية في مدرسة سيهسلار،

ض : رمز نسخة أستان قدس \_ رضوى \_ مشهد،

(..) كلمة أو عبارة تنفرد احدى النسخ أو بعضها بايرادها أو اغفالها.

[....] العناوين التي أعطيناها للفقرات. كما استخدمنا الحاصرتين في منن الرسالة لبيان النص الذي أوردته أو أغفلته احدى النسخ أو

بعضها في حالة واحدة فقط هي وجود جزء من هذا النص محاطأ بهلالين. ومن ثم فإن استعمال الحاصرتين ها هذا هو لنع

الالتباس.

## يسم الله الرحمن الرحيم،،،

ف، ساء سٹ، ل: و/١ أ، ب، م، ش: ظ/ ١

## [القيمة الذاتية للسعادة]

أما أن السعادة هي غاية ما يتشوقها كل انسان، وأن كل من ينصوري بسعيه ري نصوها فانما بنحوها على أنهاري كمال ماء فثلك رن ممارى لا يحتاج ٢٠) في بيانه الي (٨) قول (١) اذ كان في غاية الشهرة. وكل كمال (وكل) ١٠٠١ غاية يتشوقها الانسان فانما يتشوقها على أنها ٢٠٠١ خير ما. (فكل خير هو لا محالة مؤثر ١٠١). ولما كانت الغايات التي تتشوق ١٠٦)

ورد في النسخة المحموظة في مكتبة المتحف البريطاني (ل) الزيادة التالية قبل البسملة حرسالة التنبيه على سبيل السعادة للمعلم الثاني، كما ورد في المخطوط الأول المعقوظ في مكتبة مدرسة سبهسالار في طهران (سا) الزيادة التالية قبل البسملة الرسالة المرسوم بالتنبيه للفارابي، ويدأ مخطوط سبهسالار الثاني (سث) كما يلي: وكتاب التنبيه على سبيل السعادة من تصانيف الشيخ أبو نصر القارابي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على غير خلقه محمد وآله أجمعين، أما نسخة السيد محمد مشكاة (م) ويُسخة وامانت غزانة، (١) فقد وردت فيهما بعد البسملة الزيادة التالية، حبالواحد العدل أثق، وجاء في نسخة حبرلين، (ب) الزيادة التالية بعد البسملة طال محمد بن محمد القارابيء، أما نسخة مكتبة أستان قدس رضوى في مشهد فقد وردت فيها الزيادة الثالية بعد البسملة دويه نستعين».

- ٢ . ب ينموا .
- ۲ ست: لسعيه.
  - å ، سٹ · اته ،
- ٥ . سنث فكذلك ما .
- ٦ . م،ل،1،ح، ܒ . ما ،
- ۷ , ش . سنحتاج .
  - ۸ م الي
  - ٩ . سا . اذا .
  - . -- . 1.
  - ۱۱ . ست ۱ اته .
- ١٢ م، أنح : فهن لا مطالة مؤثر ، ل فهن لا (شريمه) مطالة مؤثرة،
- سا ٠ هو لامحة مؤثر ، سك فهو لامحة مثورَّرة. ف. فهو لامح مؤثر،
- ١٢ . ١٠ج ف اض : تشوق سا، يتسوق سخ الايتشوق. ثم ضرب الناسخ على الاء بخط

على أنها خيرات ومؤثرة (11) كثيرة، كانت السعادة (11) احدى (11) الخيرات المؤترة (11).

وقد تبین أن السعادة من بین الخیرات (۱۸) اعظمها خیرا، ومن بین المؤدرات (۱۸) اعظمها خیرا، ومن بین المؤدرات (۱۸) (اثر واکمل (۲۰) من) کل (۲۸) غایة سعی (۲۳) الانسان نحوها، من قبل آن (۲۳) الخیرات التی (۲۳) قلی منها (۲۰) ما یؤثر لینال بها (۲۰) غایة الحری (مثل الحریاضة وشرب الدواء) (۲۷)، ومنها ما یؤثر لأجل ذاتها (۲۸) سخت طلاً ۱ مقطر، ۲۰۰ (وبین (۲۰) را لتی (۲۳) لاجل ذاتها اثر واکمل من التی (۲۳) سخت طلاً ۱ توثر الاجل غیرها) (۲۳)، وایشا (۲۳) فرد مال ذاتها الاجل (دار الله الله واسة الوجری الحجل، شود (۲۰) را توثر الحجل غیرها الله وادر الدواسة الوجری الحجل، سود ۲ ا

١٤ ]. ح د قد ساء ل ، شيء م ، مؤثره . سٿ مئوثرة .

۱۵ کل بسایش سٹ ف، م ، السعادات،

١٦ م، ح، سا، ب. اجدى .

۱۷ . سٿ مئوارة

١٨ . سٿ : الخياة.

۱۹ . سٿ : الشيئرات.

۲۰ ، سخ، م، ل، أ، ح، قد، سا : اكمل. قن : أكملها.
 ۲۸ ، قن : وكل.

۲۲ ، سٹ،ش،سا،ف ،ح : پسعی۔

۲۳ . ش ، انها من ،

YE . انسا : بيئيش ف · الشي

٢٥ . ش : قمتها .

۲۱ . ج:لها

۲۷ ، سپ

۲۸ ، ب - تقسیا ، ش ، غیما ،

۲۹ . + سا ، پ

<sup>4.</sup> 

۳۰ . ح · وتبين . ۲۱ . أ ، سا : يؤثر .

۲۲ . ساء ۱، م دیوش ، - سند .

۲۲ , حض

۳۴ . شن ، م وايش .

۲۵ ، سخ ، سا ، 1 ، ش، ش، ح، م، ل : الذي ،

٣٦ ، ح،ساء أ، قسم : يوثر، ش : مؤثر ،

۲۷ . ح، ساء ض، ا، ف، م، ل : ذاته منه ما .

۴۸ . ب

فانا قد نؤثره (m) أحيانا لأجل ذاته لا لننال ر-، به شيئاً آخر، وقد نؤثره (n) أحيانا لننال (m) به الثروة (أو ننال به اللذة) (m) أو أمراً (n) آخر من الأمور التي / (n) قد تنال (n) بالرياسة (n) أو العلم (n). ومنها ما شأنها (n) أن ف - e/ Y تثور (n) أبدا لذاتها، ولا تؤثر (n) أب الأوقات لأجل غيرها (أصلا. فما كان من للؤثرات التي تؤثر لذاتها شانها أن تؤثر أبداً لأجل ذاتها ولا تتوثر في وقت من الأوقات لأجل غيرها (m) فهي (m) أثر وأكمل وأعظم خيراً من التي تؤثر (م) أحيانا لأجل (n) غيرها، ولما لاما كنا نرى (n) أن خيراً من التي تتوثر (n) أحيانا لأجل (n) غيرها، ولما (n) كنا نرى (n) أن السعادة الداحملت لنا (n) لم نحتج (n) بعدها أصلار م) أن السعادة لل الشعادة المنازمان لأوقات لأجل غيرها، قرير (n) أن السعادة من الأوقات لأجل غيرها، على الأطفار الأطفار الأطفار (السعادة هي أثر الخيرات وإنظم وأكملها.

وأيضاً (١١) فانا نرى أنها اذا حصلت (١٠) لنا (لم) (١٨) نحتج (١٣) معها الى (١٨) شيء آخر غيرها. وما كان كذلك (١٧) فهو أحرى(١٥) الأشياء (أن) (١٨)

```
۲۹ ست، ش پژاره،
```

٤٠ ب: ليثال سا، سخ، شي. ليثال.

٤١ . ش - توار . سٿ ، سا . پڙاڻه .

<sup>21 .</sup> هس ' توارر . سنت ، مما . يوبر

٤٧ . (دل : لبنال ، م - لتنال ، ساء سنت ، شي ، لينال ، ف المناول .

سا، سٹ، ا . بڑنر. ۵۲ . + ب . بتنقص دسا، عبارة اشرى مى : دفهى آثر واكمل واعظم خيراً من التى تؤثر اهياناً لاجل غيها،

۵۲ , مىل، جىست، غرب انف ، وهذا .

٥٤ . م، ح، سٿ، آ . قد توڙي ل، ف، شن ٠ قد يؤتر .

٥٥ . م، ش، سك من اجل ١ : من أجل (في المتن)، لأجل (في الهامش).

۵۱ پ. قلما، ۵۷، پ،م:بری، ۸۰ ساتلها،

٥٩ . ساءست، ادم : يعتَج ٢٠٠ . قاء ش : المساء

۲۱ + پارف، ۲۲. ج. تسع ، ساء ست، ش ؛ پسعی ،

۲۲ ÷ب، ۱۲.ف.بغان، ۲۰.÷ب

٦٦ ، ح: لا تؤثر، ل، م، ش، سا، ست، أ: يؤثر ،

۱۷ سا، سڪ، ض، ل، م: پؤڻر،

٦٨ . پ فيين .

۱۹. قادم:وایفسا، ۲۰.پ:چمنات، ۷۱–۰

٧٢ ، ساء أ، م - يحتج. ض : الكلمة غير منقوبة. - ٧٣. م : الي،

٧٤ . سايض : كك. ٧٠ ق. ايض أخرى ٧٦ ح بأن

مكون مكتفياً ٢٠٠٥ بنفسه. وقد يشهد لهذا (٢٠٨ القول ما يعتقده كل انسان (في الذي ينزله) (١٨) أو يظنه أنه وحده (١٨) هـ و السعادة [فان بعضهم يرى(٨١) أن الثروة هي السعادة، (وبعضهم برى أن التمتع باللذات هو السعادة، وبعضهم يرى أن الرياسة(٢٨) هي السعادة)(٨٢)، (وبعضهم يرى أن العلم هو السعادة (٨١) (٨١) وغيرهم يرى (٨١) أن السعادة (في (٨١)) غير ذلك. وكل/واحد (٨١) يعتقد في الذي (يراه) (٨١) سعادة على الإطلاق أنه (هو ف سظ/ ۱ الآثر والأعظم (١٠٠) خيراً (١١٠) (والأكمل (٢٠١). (واذا كانت (٢٠) مرتبة السعادة في (١٤) الخيرات هذه المرتبة، (وكانت) (١٥) نهاية الكمال الانساني فقد (١١) يلزم(١٧) من أثر تحصيلها(١٨) لنفسه أن (تكون له السبل(١٩١)) والأمور (التي بها يمكن الوصول اليهار٠٠٠) ٢٠٠١.

#### [سبيل نيل السعادة]

/ (فلنبتدىء ونقول) (١٠٦): إن (١٠٦) أحوال الانسان التي توجد (١ ١) ســو/٣ له في حيوته/ منها ما لا يلحقه (بها(١٠٠٥) محمدة ولا مذمة، ومنها ما اذا 4-0/7 كانت له (١٠٠١) لحقته (١٠٠١) بها محمدة أو مذمة. (وأما السعادة (١٠٠١) فليس

- ٧٧ . لئي : مكاف ، ٧٨. ج، ل، م، ١، ق، سا، سٿ، ش : بهذا ،
- ٧٩ . سنت، عام ح . في الذي يتبين له . ل . فذلك الذي تبين له . ساء أم م . في الذي تبين له . ض : الذي ينزله وواضيح من تشابه العبارات أن مراد الخلاف قراحة خاطئة تلنص الأصلي.
  - 3A. - A. ٨٠ . ف، ل : يجدم - ٨١ ب تري، - ٨٢ ا، م ؛ السياسة، - ٨٣. + أ، ب، ش، م،
    - ٥٨ شي. ٨٦. سا تري. ٨٧. + پ. ٨٨. ش ١ ثلك،
    - ٨٩ ساء ش : نرى أنه. وجميع النسخ الاغرى باستثناء عبه: يرى أنه.
      - ٩٠ جميم النسخ باستثناء عبه ٠ آثر واعظم .
      - ٩١ . سا : أجرا . ثم شطبها الناسخ وأعاد كتابتها صحيحة .
        - ٩٢ . جميم النسخ باستتناء مبء واكمل .
        - ٩٣ . جميم النسخ باستتناء ميه . فأن .
          - ٩٤ . جميع النسخ باستثناء دب، ؛ من .
- ه٩. سا، ل، ف، ح وإذا كانت هذه مرتبة السعادة فكانت. (١، ط وكانت) سث وإذا كانت هذه المرتبة السعادة فكانت
  - هرر , وإذا كانت هذه المرتبة السعادت وكانت.
    - ٩٦ ، ساءست في في ل ح دالت ١٩٧ م ، تلزم ١ ١٨٠ في د تحصلها،
      - ٩٩ . ح ، يكون له السبيل اليها أ، ف، ش، سا، سث، م. يكون له السبيل
        - ۱۱۰، حش د ۱۰۱، ۱۰۰
      - ١٠٢. ١ فنبتدء فنقول ، ح ، ل ، م ، سا ، سث ، ش فنبتدىء فنقول . ـ ١ ١

    - ١٠٢. هَن : الله، وعبارة دان أحوال الاتسان، ناقصة من دأه. ١٠٤ م، سا، أ: يوجد،
  - ۱۰۵ . + پ. ۱۰۱ . ست. ۱۰۷ . ب ، لحقه ، ۱۰۸ . باستثناء بل، غربه : والسعادة،

ينالها الانسان بأحواله (١٠٠) التي (لا يلحقه بها (١٠٠)) حمد (١١٠) أو ذم، لكن التي بها ينال (١٠٠) السعادة هي (١٠٠) في جملة أحواله التي يلحقه (١١٠) بها حمد (١١٠) أو (١٠٠) أو ( أو أم) أم، أو (١٠٠) أو ( أم ألم) أم ألم التي يلحقه بها (١٠٠) ( حمد أو ذم إلك، المثلثة (١١٠) : احدما الأفحال (وذلك مثل التيام والقعود والمربو والمثي والشغو (والسعام و أو المنابع ألم المثان أم بعدم الألم المثان أو (والمنابع (والمنابع عوارض النفس، وذلك مثل الشهوة واللقبو واللقبو واللقبو والمنبع والمنابع ( والمنابع ( المنابع (١١٠) أنك. والمنابع ( والمنابع ( المنابع ( ١١٠) أنك. والمنابع ( التمييز ( ١١٠) المنابع ( ١١٠) أنك. والمنابع ( التمييز ( ١١٠) المنابع ( ١١٠) أنك. والثمان في (١١٠) وتم زمان حيواته ( أن يكون ( ١١٠) المعض هذه.

ل\_و/ ۲ ب\_ظ/ ۳

1\_4/ ۱

وكار ٢٢٣) واحد من هذه اما/ أن يحمد (الانسان عليه (٢١٨) أو يذه. والمذمة تلحقه (٢٣) بالفعاله متى كانت قبيحة، (وتلحقه بها) (٢٣) للحمدة متى كانت/ جميلة، وتلحقه (٢٣) المذمة بعوارض نفسه (٢٣) متى كانت على غير ما ينبغي، والمحمدة متى كانت على ما ينبغي، (وتلحقه المذمة) (٢٣) بتمييزه (٢١) متى كان ردىء التمييز (٢٣٥)، (ويلحقه

```
۱۰۹ ح؛ بلمرالها، ۱۱۰۰ ح: اقد یلمقها ۱۹۱۱، م: حمدً، سخ، شن: مدح.
۱۱۷۷، سخ: تتال، ۱۹۱۳، سخ: وهی، ۱۹۱۵، سخ: تلمقه، ۱۹۱۰، ح. حمدأ، م: جهر،
```

۱۱۱ جنی، ۱۱۷ ساتقها،

۱۱۸ ح، م " حمد أوزم وما بين الحاصرتين [...] ناقص من مشره . ۱۱۹ ح - ثلاثة .

١٢٠. جميع النسخ باستثناء مبء ، التي يحتاج فيها إلى استعمال اعضاء بدنه الآلية مثل القيام والقعود والركوب والنظر والسماع ، ش. في السماع .

١٢١. باستثناء هب: : واشياه، ١٢٢. ف . التمين ١٢٣. ح . الثالثة.

۱۲۶، ف ، سا <sup>،</sup> یخ ، ش ، یح ۱۲۵ ح عتها

۱۲۱. م ارکان سایف شی اریکون

۱۲۷، ب، انکل،

١٢٨. باستثناء عبه : عليه الانسان

١٢٩. ل،م، انش، سا يلطه ،

١٣٠. هن، ساء ١، م، ، ويلمقه ، ف : وتلمق بها

١٣١. ساء شن، آء م، ويلحقه

١٣٢. باستثناء هبه : النفس .

١٩٣٢. ب: ويلحقه الذم . أ، ساء غن، م: ويلحقه الذمة .

١٣٤ أبع ف، يتميزه، ض ، الكلمة غير منقومة

١٣٥. ست من ف : التمين.

الحمد (٢٢١)) متى / كان (٢٢٦) جيد التمييز (٢٦١). (ورداءة التمييز هي اما أن ساـظ/ ١ يحصل للانسان فيما أثر الوقوف عليه اعتقاد باطل أو أن يضعف عن تمييز ما ما يرد عليه، فلا يعتقد منه حقا ولا باطلا) (٢٦١). (وجودة التمييز هي اما أن يحصل للانسان اعتقاد (٢١٠) حقر (٢١١) أو يقوى على تمييز (٢١٦) ما يرد عليه تمييز (٢١١) أن أن عليه عليه (٢١١). فيجب (٢١١) أن ننبيّن (١١٥) كيف لنا السبيل (٢١١) إلى أن تكون (٢١١) أن المعالف عليه ما ينبغي، وبأي (سبيل تحصل) (١١١) لل التمييز (١١٠).

## [شروط الجميل]:

و ينبغي أن نعلم(١٠٠١) أولا(١٠٠٦) أن الأفعال الجميلة يمكن(١٠٠٦) أن توجد(١٠٠١) للانسان باتفاق (أو بأن)(١٠٠٠) يحمل(١٠٠١) عليها من غير أن

١٣٦ باستثناء مبه . وللحمدة.

۱۳۷. سٿ کان کان.

١٢٨. ف، سن، م: التعين

١٣٩. مورد آخة التمييز (فسست، م: التميز) هي (ف، سا، ست، فن، ل، م- هو) أن لا يعتقد فيما أثر الواقف عليه لا هقاً ولا باطلا (ضر. ويقال). وقد أورد النشاخ هذه العبارة لاحقة للعبارة التاقية لها مباشرة أن النص المثبت في للنثر.
وهذا هرم موضعها أيضاً أن ءأه.

۱۹۰۰ ف باعتقار،

١٤١. ح ، سا . بحق. سث : حق بحق. وكلمة منسخة، فوق الكلمة الأخيرة. 1 (في الهامش) : بحق،

١٤٢. سڌ، م. تمين ف : تميزه .

١٤٢. هذه العبارة سابقة في (حبل، ساء أ، ض) على العبارة المذكورة قبلها.

١٤٤، ش، ويجب،

٥٤٥. سٽ ۽ يتين، 1 : ٻين،

<sup>.</sup>۱٤٦ ل : السيل.

١٤٧. سند، شن، ساء آ، م ايكون.

<sup>.</sup> ١٤٨. ١: سبيل تحصيل. أن سبل يحصل. فن ساءم : سبيل يحصل. فن : ما بعد كلمة مسيل، ناقص،

١٤٩. سٿ : پجورية.

٥٠١ ف :التمين

۱۵۱ ح. ١، ل، م، ست، يعلم. قوله عوينبغي أن نعلم، ناقص من مش،

١٥٢٠. سٿ . الا

١٥٢. باستثناء سه : قد يمكن.

١٥٤. باستثناء بب،حه : يهجد.

Alle ACida samuela 11-e

۱۵۵. ح: ويئان . ب: أو أن

١٥٦. ح . نحمل. ١ : تحيل عليتا. م ٠ تحمل.

```
ف ـ و / ۲
             ب-و/ع يكون فعلها طوعاً (واختارها)(١٠٥١). / والسعادة ليست تنال(١٠٨) بالأفعال /
             الجميلة متى (١٠٠) كانت (١٦٠) عن الانسان بهذه (١٦١) الصفة (١٦٥)، لكن (١٦٢)
             أن (تكون لـه)(١٦٤) وقد (١٦٥) فعلها طوعاً وباختياره. (وقد يفعل الانسان
             الأفعال الجميلة باختياره لكن في بعض الأشياء وفي بعض الأزمان. ولا
             أيضاً بهذا تنال السعادة) (١٦١) لكن أن يختار الجميل في كل (١٦٧) ما
             بفعله وفي (١٦٨) زمان حيوته بأسرها (١٦٨). (ومع هذا كله فقد يختار الانسان
             الحميلُ في كل ما يفعله، لا لأجل ذات الجميل لكن لأن ينال به الثروة أو
             شيئاً آخر، ولا أيضاً تنال السعادة بالجميل متى لم يقصد لأجل ذاته، لكن
             انما تنال به السعادة متى اختاره الانسان على أنه جميل فقط، ولأجل
             ذاته، لا أن يقصد به نيل ثروة أو نيل رياسة، ولا لشيء مما أشبه ذلك.
             فهذه التي قيلت هي الشرايط التي اذا كانت في الأفعال الجميلة نيلت بها
             السعادة لا محالة، وهي أن يفعل طوعاً وباختيار، وأن يكون اختيارنا لها
            لأجا، ذواتها، وأن يكون ذلك في كل ما نفعله، وفي زمان حياتنا/
اب سظ/ ٤
             بأسره ربير. وهذه الشرايط بأعيانها (١٧١) يجب أن تكون (١٧١) في (١٧١)
             عوارض النفس الجميلة. وأيضاً ٢٠٧١ فان جودة التمبيز ٢٠٠٥ ربما وجد
             للإنسان ماتفاق، فانه ربما يحصل ١٧١١ للانسان اعتقاد حق (لا بقصد
```

ولا ١٧٨٦ بصناعية ١٨٨٦. والسعادة ليست تنال (١٧٨) بجودة التمييز (١٨٠) ما لم ١٥٧. م: أنف : واختياراً. سا . مضافة في هامش الصقعة خاقصة من ح، ل، ض، ست.

> ۱۵۸. سا، ارض، م بتال. ١٥٩ ض: التي متي.

١٦٠ ف كان الانسان

١٢١. ج الهذه

١٦٢. باستثناء مبء: الحال.

١٦٢ ض کن

١٦٤. باستثناء من و مكون له. ب تكون لها.

١٦٥. ش : اذا . ست ٠ أوقد.

١٩٦٦. باستثناء من ، ولا أيضا اذا فعلها طوعا في بعض الأشياء وفي (ح في) بعض الأزمان.

١٦٧. سٿ فيکل

١٦٨. ش، سٿ : ٿي.

١٦٨. ح، م، ف، ساء سڪ، ش ، ياسره،

۱۷۰. + ب. ۱۷۱ ب: فأعيانها.

۱۷۲. م، سا، ش، ست، آ، ف ، یکون.

١٧٢ منت من. ١٧٤ خي، ف، م ، وأيض...

١٧٥. ش، سٿ، آ، ۾ - التمين - ١٧٦. ب: حصال

١٧٨، ١٧٧ . من اء م : صناعة . ح . بالقصد وبالصناعة . ف، سا: ما يقصد ولا بصناعة ، سث ٠ + من حيث يشعر،

١٧٩. ساء هيء اء م : بتال، ١٨٠. م، ف، سث، ض، ١٠ التمين.

-144-

يكن (٨٨) بقصد وصناعة ٢٨٨)، ومن حيث (يشعر) (٨٨) الانسان (بما يميزه كيف يميزه (٨٨)) وقد (٨٨) يمكن أن تكون (٨٨) للانسان من حيث يشعر بها لكن في أشياء يسميرة (٨٨) وفي بعض الأ زمان - أو لا بهذا (٨٨) المقدار من ض حظ / ٢ جودة التمييز (٨٨) تالل (٨٨) للانسان وهو بحيث (٨٨) المنا تنال (٨٨) عين المنا المنا المنا وفي كانت [جودة التمييز (٢٨) للانسان وهو بحيث (٨٨) يشعر بما يميز (٨٨) كيف ل حظ / ٢ يميز و٨٨) (وفي كل حين من زمان حمائه ٨٨).

ب ــو/ ٥

والشقاوة [(۱۸۱) تلحق (۱۸۰۰) الانسان متى كانت أفعاله وموارض / نفسه وتمييزه (۱۸۰۰) بضد هذه التي قيلت وهو أن يفعل الأفعال القبيحة طوعاً، و يختارها في كل ما يفعل (۱۸۰۰)، وفي (۲۰۰۲) زمان حياته بأسرها (۱۰۰۱)، وكذلك (۱۸۰۰) عوارض نفسه، وتكون (۱۸۰۱) له ردامة (۱۸۰۱) التمييز (۱۸۰۱) في كل (۱۸۰۱) ما للانسان تمييزه (۱۸۱۰)، وفي كل حين من زمان حيارته،

# [القدرة والفعل]:

(و ينبغي (٢١١) أن نقول (٢١٢) الآن في التي بها (٢١٢)) تكون (٢١٤) (هذه

۱۸۱. ح. تكن. ۱۸۲. ماستثناء ميه : ويصناعة. ۱۸۳. +پ.

۱۸۵، پ. بکیف، ۱۸۸ جرم، ساز سخ، شن، ۱ : یکین،

١٨٧. ش ، كثيرة ، ست ؛ كثيرة ريسيرة ، ١٨٨، ست ، بهذه.

١٨٩ ،ست، ش، ف، م : التمين ١٩٠ ، باستثناء ب، ست، ف ، ينال

۱۹۱ . ا. يمكن، ۱۹۲ . باستثناء ست، پ، ف : ينال.

١٩٣. سڪ ، ش ، م : التمين - ١٩٤. سڪ ، پچپ ما.

١٩٥، ادست تمين - ١٩٦، ښ، ادح، ل، دم ديمين ست: تمين - ١٩٧، جي.

١٩٨. وضع ناسخ ست، علامة ما منا وأضاف النص اللاحق في مامش الصفحة.

١٩٩. النص بين الملصرتين [...] ناقص من طه،

۲۰۰. ل: م: سا، شن: أ . يلمق. ال ۲۰۰. ست، شن: أ، م: ف : وتعيزه.

۲۰۲، باستثناء دم س، يقمله، ۲۰۳، باستثناء ديء : في،

٢٠٤. ساء جدم بأسره. ٢٠٥ سا: والذلك. ش : وكك.

۲۰۱. باستثناء ها، ل، به . ویکون.

۲۰۷. جدم، ريد آمة. شن، ليدب: ريد الة

۲۰۸، م، ش، ست : التمين ۲۰۹ ست ، فيكل

۲۱۰. ف، سٿ، تمين

\_\_\_\_\_\_

۲۱۱. ب. فيندفي ۲۱۲ : م، ساء ست، آ : يقول.
۲۲۱. ويدت العبارة للوضوعة بين الهلالين أن وضء هكذا : ويسمعى الانسان أن التي. ف ب مبهاء

٢١٤ م، أ، ساء ست : يكون، ش الكلمة غير منقوطة.

الثُلثة، أي (٢٠١) (٢٠١) الأفعال وعوارض النفس والتمييز (٢٠١) بالحال (٢٠١) الثُلثة، أي (٢٠١) بالحال (٢٠١) الثُلثة، أي التبي (بها (٢٠١) الــــة تنال (٢٠١) إفي التبي (بها (٢٠١) لا تتكون هذه الثُلثة بحال تلحقنا (٢٠١) وبها الشقاوة (٢٠١) محالة (٢٠١) (٢٢١) حتى (٢٠١) نتجنب (٢٠١) هذه (٢٠١) (بقتني تلك (٢٠٠) فأتول: إن كل انسان / هو مفطور من أول وجوده على قوة بها تكون (٢٠١) أفعاله وعوارض نفسه وتمييزه (٢٠١) على ما ينبغي، [و بتلك القوة بعينها تتكون (٢٠١) له هذه الثُلثة على غير ما ينبغي (٢٠١) و بتلك القوة بعينها (٢٠١)

ب ـ ظ/ ٥

م \_ ظ/۲

الأفعال الجميلة (٢٣٠/)، (و بها ٢٣٦) بعينها يفعل(٢٣٨) الأفعال القبيحة (٢٣٠). فيكون بسبب (٢٠٠) ذلك امكان فعل القبيح من الانسان على مثال امكان (٢١٥) فعل الجميل منه، و بها ٢٢٦ يمكن أن تحصل ٢٢١١ له جودة (١١٦) التمييز (١١٦).

۲۱۵. سٿ ان،

٢١٦ + ل. م. ٢١٧. ف، سث، والتميز

٣١٨ كتب ناسخ مست، تحت هذه الكلمة كلمة مما يحالل، وفرقها مسخة وله،

٢١٩، ساء أدخن، ج، م يتأل. ٢٢٠ شن الأمحة، ف الأمح.

۲۲۱. \_م. ۲۲۲. ش،م یکون سا یکون بها،

۲۲۲. ح. يلمقها. ل لا تلطقنا. م، ساء سث، شن، ف الا يلمقنا. ۲۲۶. باستثناء دا، بء. السعادة. ۲۲۵. شن، سث، ف لامحة.

۲۲۲. \_ 1. ۲۲۷. باستثناء س، دف.

۲۲۸ آدم تجنُّب سٹ پجب ب نننکب. ۲۲۹، ش بهذه.

۲۳۰ ويفني بتلك. ف، ض، ض، ح، م · ونعنى بتلك. ل . ونعنني بتلك. سا ويعني بتلك. سث . ويعين بتلك. ثم كتب الناسخ فوق كلمة سيعين كلمة ضعني».

۲۳۱ سا، سٿ، هن، ايم عيکون.

۲۲۲ في، سٽ ويميزه، ۲۳۳. سٽ، ض، م يکون

377. - ml. l.

٢٢٥. سف سث: تفعل

----

٢٣٦، ش: القبيمة،

٧٧٧ في: ولها

٧٢. - ساه فيمل. سث: تعمل، و ورد في مايش دف: «اشارة الى القوة التى نسبتها الى الشدين على السواءه، وعبارة: «وكذلك حال هذه»، ولا موضم للعبارة الأخيرة في انتص او كتعليق.

۲۳۹. سفر،

۲٤٠. ساءست، ش، ف، ح: سپي،

۲٤١. ب: ملكان.

YEY وردت بين كلمتي دو بهاي و ديمكن، كلمة وتكون، مصرو با عليها من الناسخ بخط أفقي،

٢٤٣، ساءست، أهض، ل، م: يحصل.

٢٤٤، ش: ريالة، ٢٤٥، أيست، م، ف، ش: التعيز.

(وبها بعينها يمكن أن تحصل (٢٣٠) له رداءة (١٣٥) التمبيز (١٣٥) (١٣٠). وتلك
حال هذه القرة (٢٠٠) من عوارض النفس، فان (أمكان القبيح) (١٣٠) منها على
حال هذه القرة (٢٠٠) من عوارض النفس، فان (أمكان القبيح) (١٣٠) منها على
تكون (١٣٠) هذه الطُلْثة (١٣٠) على أحد الأمرين (١٣٠) فقط، أعني (أما (١٣٠) على ما
ينبغي، جميل فقط، وأما على غير ما ينبغي، قبيح فقطرهم)، من غير (أن
يكون (١٣٠) أمكان فعل ما ينبغي على مثال (أمكان) (٢٠٠) فعل ما لا ينبغي
بالسواء، لكن (يكون بها) (٢٠١) أحدهما أشد المكانا من الآخر.

أما القوة التي يفطر (٦٢٦) (الانسان عليها) (٦٢٦) من أول وجوده فليس الى الانسان اكتسابها، وأما الحال(٢٦١) الأخرى(٢٦٥) فانها (٢٦٦) انما

ب سو/ ٦ تحدث (٢١٧) باكتساب/ من الانسان لها. / وهذه الحال تنقسم (٢١٨) الى ال-و/٣

- ٢٤٦. سا، سث، أ، م: يحصل. وكتب ناسخ وساء فبل كلمة ويحصل، كلمة «بكون»، ثم ضرب عليها بخط.
  - ۲٤٧ ح، م: ردآءة. ش، ل، ب: رداة. ف: راده.
    - ٢٤٨. فب، شث، م: التميز.
  - ٢٤٩. العبارة للوضوعة بين الهاذلين نافصة من «ض».
    - ٢٥٠. أرف، سا، سث، ح: القرى، ش، م: القري.
      - ٢٥١. م. لمكان فعل القبيح.
      - ۲۵۲. باستثنام «ف، ل، ب»: بحدث،
        - ٢٥٣. م: اخري.
    - ٢٥٤ سا، سث، أ، م: يكون، ض الكلمة غير متقوطة.
      - ספץ. ת: מבועבה.
      - ۲۵۱. باستثناء وب» المرين.
- - ۲۰۹. سپ،ف:سیکون،
  - ٢٦١. ح: بها يكون، ش: يكون بهما.
    - ۲٬۱۷ سا: تقطر.

are are

- ٢٦٢. باستثناء «ب»: عليها الانسان.
  - ١٢٦٤. شي: الكمال.
  - ٢٦٥. م: الأخرى،
  - ٢٦٦. ف: \_وفلاهای لنما=فاتما.
  - ٧٦٧ . سارش، سٽ، آرم : يحدث،
- ٣٦٨. ساء أ، م: ينقسم، ض: الكلمة غير منقوطة.
- \_1/1\_

صنفين: أحدهما به (۲۰۰۰) يكون التمبيز (۲۰۰۰) اما جيداً فقط واما ردياً فقط واما (دياً فقط واما ودياً فقط واما قبيحة مثال ووالآخر به تكون (۲۰۰۳) النفس اما جميلة فقط واما قبيحة مثالث الذي به (۲۰۰۳) يكون (۲۰۰۰) التمبيز (۲۰۰۰) على جودة (۲۰۰۰) النفس ا (۲۰۰۰) باحدهما (۲۰۰۰) جودة

١ ا ــظ/ ٢

التمبيز (۱۸۰۰ و يسمى (۱۸۰۱) قوة الذهن ، و يكون (۱۸۰۲) بالآخر / رداءة (۱۸۰۳) التمبيز و يسمى (۱۸۰۱) ضعم الفعال و يسمى (۱۸۰۱) ضعف الذهن (۱۸۰۰) والبلادة ، والذي به تكون (۱۸۰۱) الأفعال الذي وعموارض النفس الجميلة واما قبيحة يسمى (۱۸۰۷) الخاق، والذاق الذي تصدر (۱۸۰۸) به عن (۱۸۰۱) الانسان الأفعال (۱۸۰۰) (وعوارض النفس الجميلة هو الذي تصدر به عن الانسان الأفعال الخطق التجميلة مو الذي تصدر به عن الانسان الأفعال القبيحة (۱۸۰۱).

٢٦٩. ساءف:قد.

۲۷۰. ف، ش، سث، م: التمين.

٧٧١. سا، سث، أ، م ٠ يكون. ض ٠ الكلمة غير مظوطة.

۲۷۲ ساف

۲۷۲. باستثناه وب، فه: یکون به.

٢٧٤. ست، ض، ف، م: التميز

۲۷۰، مرر: حادة.

٧٧١. الريش بالريف وبالقام وواقة

٧٧٧. سث: تنقسم.

۲۷۸. ج: تکون.

.٢٧٩ ب: أحدهما.

۲۸۰. سث، ف، ض، م: التميز،

۲۸۱. پ:ویسما.

-- •

۲۸۲. ح: وتکون.

٢٨٢. سِتُ : رداءة التميز، م : ردأءة . ساء ل ، ب، ش : رداة .

۲۸٤. ب:ويسما.

٥٨٧. أ: التاس.

٢٨٦٠ سٿ، ش، آ، ج، م: يکون به، ف، ل: تکون به، سا: به يکون،

۲۸۷. ب: پسما. ض. تسمی.

۲۸۸. باستثناه «پ، ج»: يصدر ق، سا:... به.

. PAY. Italy.

٢٩٠. م: + القبيحة والحسية. و باقى النسخ باستثناء هب: + القبيحة والحسنة.

. + . . 741

(ولما كانت (٢٩٢)) الأضعال والتمييز (٢٩٢) التي تنال بها (٢٩٤) السعادة هي بالشرايط(٢٠٥٠) التي قيلت، وكانت احدى تلك الشرايط(٢٠١١) أن [تكون (٢١٧) هذه في كل شيء، ودائماً (٢٦٨)، لزم أن يكون ما به يصدر (٢٩١) ب\_ظ/ ٦ (عن الانسان)(٢٠٠٠) الأفعال والتمييز(٢٠٠١ بهذه الشرايط(٢٠٠١) (٢٠٠١) حالا شأنه أن يكون عند أحد الأمرين فقطن ٢٠٠، حتى يمكن الانسان [به ادامة فعل الجميل، وجودة ٢٠٠١) التمييز ٢٠٠١ في كل شيء. ولما كانت القوة التي فطر الانسان (٢٠٠٧) عليها (ليست بحيث يصدر ١٨ م) عنها أحد الأمرين فقط دون الآخر، وكانت (٢٠١) الحال المكتسبة التي تحدث (٢٠٠) بعد ذلك هي (٢١١) بحيث سا\_و/۲ يصدر عشها أحد الأمرين فقط، لزم/أن تكون (٢١٢) الأفعال وعوارض النفس (والتمييز، الصادرة بتلك الشرايط، هي عن الحال الحادثة باكتساب. فاذاً

۲۹۲. مكررة في «ب».

۲۹۲. ف. سث: والنميز

٢٩٤. ف، ست: بها تنال، ساء ش، أ، ح، ل، بها ينال،

٢٩٥. م: الشرائط سا: بالشرائط ف: الشرايط قيلت.

٢٩٦. سا، ست، ج: الشرائط

٧٩٧. سڻ، آرض، م: يکون،

۲۹۸ . ف رقن ادل: ودلیما.

<sup>.</sup>٢٩٩ م: تصدر.

٣٠٠. جيم، أيست: من، قبيض، ل: عنه،

٣٠١. ف، ست، أ: والتميز.

٣٠٢. ح: الشرائط.

٣٠٣. العبارة المضوعة بين الحاصرتين [...] ناقصة من «سا».

٣٠٤. ساء ض، أ، ف، ح، م: يحفظ سث. يحفظ فقط وكتب الناسخ فوق الكلمة الاخيرة كلمة «نسخة»، مما يدل على أن الخطوط وسث ومنقول عن نسختين.

٥٠٥ سٿ: وجهة.

٣٠٦. ف، ش، م: التميز ست: الذهن.

٣٠٧. - العبارة الموضوعة من الحاصرتين [...] ناقصة من وساء.

٣٠٨. ست: بحيث ما لا يصدر. ساء شي، أه ف، ح، ل، م: بحيث لا يصدر.

٣٠٩. ض، ل: ولا كانت.

٣١٠. شي، ساء أدم: يحدث.

۱۱۱ +پ.

٢١٢. ساء ست، أدم: يكون. ش: الكملة غير منقوطة.

الأفعال وعوارض النفس (mr) انما يمكن أن تكون (mr) منا (mr) بحيث ننال (٢١١) (بها (٢١٧)) السعادة لا محالة (٢١٨)، [متى حصل لنا (٢١٨) خلق جميل. وتكون (٢٢٠) لنا جودة التمييز (٢٢٠) بحيث ننال (٢٢٢) بها السعادة لا محالة (٢٣٢) (٢٣٤)، متى صارت لنا قوة الذهن/ ملكة لا يمكن ; والها (أو يعسر (٢٢٥)). فالخلق (٢٢٦) الجميل وقوة الذهن هما جميعاً الفضيلة الإنسانية من قبل(٢٢٧) أن فضيلة كل شيء هي التي تكسبه (٢٢٨) الجودة والكمال في (٢٣٠)ذاته/ وتكسب (٢٣٠) أفعاله جودة. وهذان جميعاً هما اللذان اذا حصلا/ (لنا) (٢٠١١) حصلت لنا الجودة والكمال في ذواتنا وأفعالنا. فبهما (٢٠٢٠) نصير (۲۲۲) نبلاء (۲۲۲)، أخيارا (۲۲۰)، فاضلين، وبهما (۲۲۲) تكون (۲۲۲)

بــو/٧

**بن نـو/۳** 

T/0-4

۲۱۲. + ب.

٣١٤. باستثناء «ف، ل، ب» : بكون

٣١٥. ح: منها. سث: منا. وكتب الناسخ فوقها كلمة ومنها نسخة ه. ش: ما

٣١٦. صت: تنال. و باقي النسخ باستثناء هي، بع: ينال.

۲۱۷. ست:په،سپ،

٣١٨. في: لامحة. ست، ف: لامح.

٣١٩. سث: كتب الناسخ فوق الكلمة (بها نسخة).

٠٢٠. سث، أ، م . و يكون. ش : الكلمة غير منقوطة.

٢٢١ - ف، ش، م: التميز. سث: الذهن التميز.

٣٢٣. ش ، أ ، ل ، م ، مثال . سث : تتال مالسعاده .

٣٢٢. ش: لامحة. ف: لامح.

٣٢٤. العبارة بين الحاصرتين [...] ناقصة من وساء.

۲۲۵. م:ویعسر

٣٣٦، سادما يخلق.

٣٢٧. ج. قبيل.

٣٢٨. ساء أدم: يكسبه، ش: الكلمة عبر متقوطه،

٣٢٩. ف: بذاته

٣٣٠ - - : تكسب. م، ف، ش، أ، سا: و يكسب.

٣٢٢. جميع النسخ باستثناء ٢٠٦٥. فبها.

۲۲۲، ست، آ: يمير،

٣٣٤. ساء أ: فبلا. ض: الكلمة غير منقوطة.

٣٣٥. ح: خيارا. ساء سث: اختيارا. ض: الكلمة غير منقوطة.

٣٣٦. جميع النسخ باستثناء در: وبها. ٢٣٧ سا، هي، أ، م: يكون.

سيرتنا (٢٢١) في (حيوننا سيره (٢٢١)) (٢٤٠) فاضلة، وتصير (٢٤١) جميع تصرفاتنا ل\_ظ/٣ تصرفات محمودة/ (فلنبتديء الأن) (٢٤٢) في التي (بها نصل) (٢٤٢) الى (٢٤٢) أن تصمر (٢٤٠) لنا الأذلاق (٢٤٦) الجميلة ملكة (٢٤٧) ثم نتبع (٢٤٨) بالتي بها نصل (٢٤١) الى أن تصير (٢٥٠) لنا القوة على ادراك الصواب (٢٥١) ملكة . وأعني باللكة أن يكون (٢٠٢) بحيث لا يمكن زواله أو يعسر (٢٥٢) فنقول (٢٥١):

م-و/٣ ان الأخلاق كلها/ \_الجميل منها والقبيح (٢٥٠) \_هي مكتسبة، و يمكن الانسان متى لم يكن له خلق حاصل أن (٢٥١) يحصُّل لنفسه (٢٥٧) خلقاً، ومتى صادف أيضاً (١٠٥٨) نفسه (٢٥٨) في شيء ما على (٢٦٠) خلق (ما) (٢٦١)

- ٣٣٨. پ،ل،م: سيرنا.
- ٣٣٩. سٿ، ب٠سيرا.
- ۲٤٠، ست: في سيرة حياتنا.
- ٣٤١. سا، ست، أ، م: و يصير. ش: الكلمة غير منقوطة.
- سا: فلنبته . أ : فلبيتكي. م : فلستدي الآن. ب : فنبتدي أولا. ف: قلنبت الآن، سث: فنبتدىء الآن، ض: فيبتدى الآن،
- ٣٤٣. ل، ش: يتال بها قطل, سا، م: بها يمل. سث: تتال بها مصل.
  - ٣٤٤. م:الي،
  - ٥٤٠. ش: سير. سا، سث: يصبر.
    - ٣٤٦. سث: القوة لاخلاق.
      - ٧٤٧. أ: بملكة.
  - ٣٤٨. في: الكلمة غير منقوطة. ساء سث، أدم: يتبع،
    - ٣٤٩. باستثناه ب، سن: نصير، سن: يصير،
      - ۱۵۰ ست، ش، ل، م، د يصير.
        - ٣٥١. سا: الثواب
        - ۲۵۲. س: مکون.
      - ۲۵۲. سادست، أد ش: أو يقسد،
  - ٣٥٤. ساء أ: و يقول. و باقى النسخ باستثناء هج، بa. و يقول.
  - ٣٥٥. ل: الجميلة منها والقبيحة.
    - ٢٥٦. ش: لها، ست: لها أن،
      - - ٣٥٧. ف: يتفسه.
      - ٣٥٨. أنظرين فيدم: أيفيد
      - ۲۵۹. ست، ش، ل: بنفسه،
    - ۲۲۰. ــش. ست: فيماعلى،
    - ۲۱۱، ۴ ج، ش، سٿ، ف،

ب ــظ/ ٧

إمار، معلى واما رسم قبيع (أن) (سم) ينتقل بارادته الى ضد ذلك / الخلق. والذي به يكتسب (٢٠٠) الانسان الخلق أو ينقل (٢٠٠) نفسه (٢٠٠) عن خلق صادفها (سم بالمتلف المرس) على الاعتباد، واعني بالاعتباد، تكرير فعل الشيء الواحد (مراراً كثيرة) (٢٠٠)، زماناً طو يلا، هي أوقات متقاربة (٢٠٠)، (فان (٢٠٠) الخلق القبيع الما الجميل انحا) (٢٠٠) يحصل (٢٠٠) عن الاعتباد، (وكذلك الخلق القبيع الما يحصل من الاعتباد، (وكذلك الخلق القبيع الما الدارس) عن الاعتباد، (وكذلك الخلق القبيع الما اعتدافا (٢٠٠) حصل (١٠٠) (لذا (١٠٠)) (بها) (٢٠٠) خقل قبيع، فاقول: التي لذا اعتدافا (٢٨٠) حصل (لذا) (١٠٠) (بها) (٢٨٠) خلق قبيع، فاقول:

```
٣٦٢. _ش، سث. ل: ما.
```

٣٦٣. جميع النسخ باستثناء هب»: أو.

١٦٤ ــع.ست: أو.

۳۱۵. ش، ل: یکسب.

٢٦٦. ج:ينتقل،

٣١٧، ج، سٿ: لنقسة.

۲۲۸. ش: سابقها.

٢٦٩، ض، سٿ: اڌا کرره،

<sup>.</sup> ١٧١. ست: أن. أ ولأن.

٣٧٢. أ، ج، م، سا، ش، سث، ف: الخلق الجميل أيضا. ل: والخلق الجميل أيضاً.

۲۷۲. + ب.

<sup>÷ .77£</sup> 

٢٧. الحبارة بين العلامتين ● كتبت في سث بين السطور حين اكتشف الناسخ نقسها عند المراجعة.

٢٧٦. سا، سث، ش، أ، م: يقول.

٧٧٧. سم.

٣٧٨. م: اعتادها، وكذا ساء أ في التن لكن الناسخين اعادا كتابة الكلمة صحيحة في الهامش، ش: اعتيادناها، ف: اعتدنا،

٣٧٩. وردت العبارة الوضوعة بين الحاصرتين في سث هكذا : من في الشيء اذا الذي اعتيادنا.

۲۸۰. ست، ش: جعل.

۲۸۱. مصادش، ست: له.

۲۸۲ . ... به ساه سث.

٣٨٣. في: اعتدنا.

<sup>387. ~3.</sup> 

٣٨٥. جميع النسخ باستثناء «ب ۽: به.

ان الأشياء التي اذا اعتدناها اكسبتنا (٢٨٨) الخلق الجميل هي الأفعال التي (٢٨٨) (من) (٢٨٨) أصحاب الأخلاق الجميلة، والتي التي (٢٨٨) الخلق القبيح هي الأفعال التي (شأنها أن (٢٨١)) تكون (٢٨٨) عن (٢٨٨) الحملق القبيح هي الأفعال التي (شأنها أن (٢٨١)) تكون (٢٨٨) عن (٢٨٨) الخلاق (الجميلة) (٢٨٨) كالحال في (٢٨٨) التي (٢٨٨) (٢٨٨) التنفأف (٢٨٨) التنفأف (٢٨٨) المنفأف (٢٨٨) المنفأف (٢٨٨) المنفأف (٢٨٨) المنفأف (٢٨٨) المنفأف (٢٨٨) المنفأف أن المعلم من هو (كاتب حائق) (٢١٨) وكذلك (٢٨٠) المنامات، فأن أمعل من الاكتابة أنما تصدر (٢٨١) المنامات، فأن الكتابة أنما تصدر (٢٨١) بالمنامات، فأن الكتابة أنما تصدر (٢٨١) بالحذق (٢٠٠١) المنابة.

بــو ۸

۲۸۲. جميم النسخ باستثناه در، ب: اكتسبنا.

٣٨٨. سا، ست، أ، م: بكون، ض: الكلمة غير منقوطة،

٣٨٩. جميم النسخ باستثناء هب»: في.

٣٩٠. في، أ، م: يكسبنا. سا: يكتسبنا. ف: تكسب. سث: تكسبنا، ثم كتب الناسخ نحنها: تكتسب.

<sup>187. +</sup> L. Su.

٣٩٢. ساءست، ش، أدم: يكون.

۲۹۳. ج:من.

۲۹۶. سپ. ل: پستفاد و بحمل. سث: پستفاد بحمل. ساه ش، آه شه م ، پستفاد تحمیل.

۲۹۵. +پ،ل.

٢٩٦. ـف.

٣٩٧. +أنف، ڀ،م،

۲۹۸. ح: تستقاد بها. ساءست، شيء آدَم: يستقاد.

۲۹۹. مكررة في دفء.

٤٠٠. ساء ض، أءم: الحدق. ق: الحدق بالكناية.

١٠١. ح: حانق كاتب. سا: كانت حابق ف. كان حابق أ: حابق م: الحبق.

۱۰۲، سا، ش: وکك.

٤٠٣. أ، ح: سائر.

<sup>£18.</sup> جميع النسخ باستثناه وف، ح»: يعدر،

٠٠٥. - ج: انسان.

٤٠٦. ساءم: بالحدق. ب: الحذق.

والحذق (٢٠٠) في الكتابة (٢٠٠) انما (٢٠٠) يحصل متى تقدم الانسان فاعتاد (٢٠٠) جودة فعل الكتابة . وجودة (فعل) (٢٠١) الكتابة ممكنة (٢٠٠) للانسان قبل حصول الحذق (٢٠٠) فيها فبالمناعة . كتابة بالقوة التي فطر عليها، وأما بعد حصول الحذق (٢٠٠) فيها فبالمناعة . كتاك (٢٠٠) الفعل الجميل ممكن للانسان : أما قبل حصول الخلق الجميل فبالقوة التي فطر عليها، وأما بعد / حصوله (٢٠١) فبالحقق (٢٠٠) . (فاذاً) (٢٠١) الأفعال التي تكون (٢٠١) عن الأخلاق اذا حصلت فعي بأعيانها، متى اعتادها الانسان قبل (٢٠١) حصول الأخلاق ، حصلت الأخلاق اذا حصلت الأخلاق ، حصلت الأخلاق ، حصلت الأخلاق ، حصلت الخلاق ، والدليل على أن الأخلاق انما تحصل (٢٠١) عن العادة ما نراه (٢٠٠) عن العدد ما نراه (٢٠٠) خيارًا (٢٠١) أهل المدن خيارًا (٢٠١) المعلون (٢٠١) أهل المدن خيارًا (٢٠١) الخير.

٤٠٧. سا والحدق. سث: واالحدق

<sup>.</sup> ٤٠. ف، سا، ب: بالكتابة، ش، أ، م: والحدق في الكتابة،

٠٠١. + پ،م.

٤١٠ ش: واعتياد وباقي النسخ باستثناء «ب٤٠ واعتاد.

r/3. \_g

٤١٢. پ:ممكن.

٤١٣. ساء أ، م: الحدق.

٤١٤ ساء أدم ش. الحبق،

٤١٥. سا، ښ: کك.

<sup>.</sup> ٤١٦. جميع النسخ باستثناء «ب»: حصولها.

٤١٧. ج: فبقفعل.

٤١ جميع النسخ باستثناء «ب»، وهذه

٤١٩، سا، ض، م: يكون،

٤٢٠. ش:علي،

٤٢١]. سا، سڻ، شي، آيم: يحصل.

٤٢٢. حريم: تراه، سايست، ش: براه،

٤٢٧. ق. اللهة.

<sup>.</sup> ٤٧٤. آب: تجعلون،

٤٢٥. ح: أخياراً

٢٢١. م:مما.

٤٢٧. ف: يعدونهم. ٤٢٨. جميع النسخ باستثناء «ب»: أفعال

# [نظرية الوسط الفاضل]

#### [ماهية الوسط الفاضل]:

ب دظ/ ۸

أ ــ وأما أي الأفعال هي الأفعال/ الجميلة ــ وهي التي/ باعتيادنا لها يحصل (٢٢١) لنا الخلق (٢٤٠) الجميل فنحن الآن واصفوه فنقول: ان كمال الانسان في خُلقه هو كمال الخُلق. والحال في الأفعال التي (بها يحصل) (٢٢١) كمال الأنسان في (خلقه كالحال في التي بها يحصل كمال الانسان) (٤٢٠) في بدنه. (وكماله) (١٣٢١) في بدنه هو الصحة. (وكما) (١٣٤١) أن الصحة (١٣٥١) متى كانت حاصلة فينبغي أن تحفظ (٢٢١)، ومتى لم (تكن) (٢٢١) فينبغي أن تكتسب (١٢٨)، (فكذلك الخلق الجميل متى حصل فينبغي أن يحفظ، ومتى لم يكن فينبغي أن يكتسب (٢٠١). وكما أن الأمور التي بها تحصل (١١٠) الصحة انما تحصل (١١١) بها متى كانت (تلك الأمور) (١١١) بحال توسط (١١١)، (كذلك الأفعال التي تحصّل الخلق الجميل انما تحصُّله متى كانت أيضاً بدال توسط) (عير)، قبان الطعام (مير) متى كبان متوسطاً حصلت به الصحة،

۲۹۱، ست:فیحمل،

٤٣٠. سش، ٤٣١. م: يحصل بها، ش: سيحصل،

۲۳3. سىيە.

<sup>\$77.</sup> جميع النسخ باستثناء «ب»: وكمال الانسان.

<sup>373.</sup> أ، م: فكما.

٢٥٥. ش: القسمة

٢٧١ء - سارست، أرشيء م ديحقظ

٤٣٧. سم، ساءست، أ، ش: يكن،

ATS، سا، سڻ، ج، ش، آ، ف،: يکتسب.

<sup>173. +</sup> w.

سا، سٹ، أ، ش، م: يحصل. -33, /33

٤٤٢. + ب.

٤٤٢. ش: يوسط

٤٤٤. + ب.

٥٤٤، ب: الطعم

والتعب (۲۱۲) (متی کان متوسطاً حصلت به الصحة (۲۱۲)، وكنلك (۲۱۲۸ الأفعال (١١٤١) متى كانت متوسطة حصلت (١٥٠) الخلق الجميل، ومتى زال ما شائه أن (يحمُّل الصحة) (١٥١) (عن التوسط والاعتدال (٢٥١)) (لم تكن (٢٥١) به (١٥٠١) الصحبة (٢٠٠١). كذلك (٢٠١١) متى زالت الأفعال عن الاعتدال واعتبدت (١٠١٧) لم يكن عنها خلق جميل (١٠١٨). وزوالها عن التوسط (١٠١١) (هـور٠دي اما الي) (دي الزيادة على ما ينبغي أو النقصان عما ينبغي، [فان/ الطعام (٤٦٢) متى كان زائداً (٤٦٣) على ما ينبغي أو ناقصاً عما ينبغي [ (٤٦١) لم تحصل (٢٦٥) به الصحة. والتعب (٢٦٦) متى كان (٢٦٧) متوسطاً أفاد الأبدان

ب\_و/ ٩ ض \_\_ ظ/٢

- ٢٤٦ء سا : والنعث.
- ٤٤٧. ساء أبق ، ج ، م : القوة .
- ALL. ف، أرح، م: كثلك. سا: كك.
- ££4. بـل، ض. سث: متى كانت متوسطة حصلت به القوة كذلك الأفعال.
  - ١٤٠. ل: حملت بها. أدم: حصل،
    - ٤٥١ . اح: تحسل به السحة.
      - .4 . 107
  - ٤٥٢. ف. لم تكن الصحة. سا، سث، أ، م: يكن.
    - £08. + ب، ق، ش،
  - 200. العبارة الرضوعة بين الهلالين ناقصة من «طي»
    - ٢٥١, سا، ښ،: كك.
    - £0٧. ساء أ، ل، شيء م واعتدت.
      - ١٥٨. سث: الجميل،
- ١٥١. ف، ش، م، ل،: الاعتدال للتوسط سا، ست، أ، م: الاعتدال للتوسطة.
  - ۲۱، سایست، ایج دهذا،
  - ١١١. م: هذا لناعلي. ض: هذا ما الي. ف اما الي.
    - ٤٦٢، ب: الطعم.
    - ٢٦٢ ش، ست، أدم: زايدا.
  - العبارة الموضوعة بين الحاصرتين [...] ناقصة من ساء ف.
    - ٥٤٦٥ ساءح: تحفظ م، أ: يحصل شيء سث: يحصل بها.
      - ٢٦٦ . ض: والنعث، سا: والبعث.
    - ٤٦٧. كتب ناسخ «سث» فوق كلمة «كان» كلمة (لا نسخة).

سا ــ قلـ ۲ القوة، ومتى كان أزيد مما ينبغي أوردي/ ناقصاً (عما ينبغي) (دير) أزال القوة أو حفظ الضعف. كذلك ٢٠٠١) الأفعال متى كانت زايلة (٢٧١) عن التوسط إما أزيد مما ينبغي أو أنقص مما ينبغي أكسبت (٢٧٦) الأخلاق القبيحة أو حفظتها (١٧٢) وأزالت/ الأخلاق الجميلة. وكما أن التوسط فيما (١٧٤) م ــظ/ ٣ يكسب (١٧٥) الصحة هو في كثرته، وقلته، وشدته، وضعفه، وطول زمانه، ل - ظ/ ٤ وقيصره، والزيادة والنقصان/ فيها (٢٠١٦)، كذلك (٢٠٧٦) فعلى هذا المثال الاعتدال في الأفعال هو(٤٧٨) في كثرتها، وقلتها، وشدتها، وضعفها، وطول زمانها (٤٧٩)، وقصره.

سث ــظ/ ٢ ولما كان التوسط/ (في كل) (١٨٠) شيء انما يكون متى كانت كثرته، وقلته، وشدته، وضعفه على مقدار ما، وحصول / كل شيء على مقدار ما انما ب سظ/ ۹ يكون متى قدر بعيار، فيجب أن نقول (٤٨١) في العيار (٤٨٣) الذي به نقدر (٤٨٣) / ف \_و / ع الأفعال (فتحصل ريبري معتدلة فأقول رميري:

٢٦٨. ساءان.

<sup>.279. .....</sup> 

<sup>87.</sup> سا: فكك. وبالني النسخ باستثناء هب»: فكذلك

٧٧٤. ب. زايدة. سث زائدة،

٤٧٢. سڻ، ش، ل، م: اکسبت. سا: اکتسب.

٤٧٢. ساءست، ض، ل: حفظها. ف: أو أوحفظها.

٤٧٤، ش:مما.

و£٧٠. سا: بكتسب.

٤٧٦ ساءست، ف، ح، م: فيهما،

٤٧٧. سا:كك

٨٧٦. \_سا.

٤٧٩. م: زماته.

٨٤٠. سٿ: فيکل،

۵۸۱ ساء سث من آدم: يقول

<sup>£</sup>AY. ml: llaste.

٤٨٣. ف، ساء سٿ، شيء آء ۾: يقدر،

٤٨٤. ساء شء سثء أدفء م: فيحصل

٥٤٨٠ ف: فيقول.

ان (۱۸۱۰) (المعيار (۱۸۱۰) الذي به نقد (۱۸۱۸) (اعلى مثال (۱۸۱۸)) (على مثال (۱۸۱۰)) العيار (۱۸۱۸) (الذي به نقد (۱۸۱۸) مثال (۱۸۱۰)) العيار (۱۸۱۸) الذي به نقد (۱۸۱۸) (التي تطلب (۱۸۱۱) الصحة لها) (۱۸۱۸) الصحة الها) (۱۸۱۸) الصحة الها) (۱۸۱۸) الصحة الما المكن (۱۸۱۸) النوقف (۱۸۱۰) عليه متى قان التوسط فيما يفيد (۱۸۱۸) الصحة الما يمكن (۱۸۱۸) الي يوقف (۱۸۱۸) عليه متى قيس بالأ بدان وقد رباحوال البدن (۱۸۱۸) للأفعال (۱۸۱۸) الأفعال (۱۸۱۸) الأفعال (۱۸۱۸) المكن (۱۸۱۸) المليفة (۱۸۱۸) بها. التوسط (۱۸۱۸) في الأفعال متى قيست وقد رت (۱۸۱۸) المليفة (۱۸۱۸) بها.

```
٤٨٦. ــب،ف:ــان
```

٤٨٧. أ، ف- العيار

٤٨٨، سا،ف،م،يقبر،

٤٨٩. \_من، سث، ل، ب،

۹۰ حل بعد على شبه.

٤٩١، ض: المعيار، سث: ان العيار.

٤٩٢. ساءست، شء، يقدر، أدتقدر،

٤٩٣، سټ:ماهو،

٤٩٤. جميع النسخ باستثناء «ب»: هو.

٤٩٥. جميم السخ باستثناء «ب»: البدن.

<sup>.</sup> ۱۹۹۱ سام : يطلب ست، ش : بطلت.

<sup>84</sup>٧ . - ست : كتب الناسخ تحت كلمة «لها» كلمة «يها». ح : الذي تطلب الصحة له . ف:...يها.

٤٩٨. سا. بعد ش: تقيد.

<sup>.</sup> ٤٩٩ ف: بكون.

٠٠٠ أبست: توقف.

٥٠١ جميع النسخ باستثناء «ب»: البادان.

٥٠٧. سا: فكك

٥٠٣. حدل: هو الأحوال، ش، ساءست، أ، ف، م: هو الأقعال،

م: للطبقة. ش: الكلمة غير متقوطة. سا: الطبعة.

ەەە. سا:يتمكن.

٥٠٦ سر، سٽ، ج. 1: توقف.

<sup>. .</sup> 

۵۰۷ سا، بسٹ، ض،ف، ح، ل: المتوسط.

٥٠٨. ش: قدرة. ٥٠٩. م: الطبقة. ش: الكلمة غير منقوطة.

وكما أن الطبيب متى رام الوقوف على القدار الذي هو اعتدال فيما يفيد الصحة تقدم في معرفة الزمان، وفي صناعة الانسان، وسايرر-،، الأشياء (١٠٠) التي تحددها (١٠٠) صناعة الانسان، وسايرر-،، الأشياء (١٠٠) التي تحددها (١٠٠) صناعة الطب، وجعل (١١٠) مقدار ما يفيد الصحة على مقدار ما يعتمل مزاج البدن، الطب، ورحم زمان أر المعللج (١٠٥). كذلك (١٠٥) متى أردنا الوقوف على القدار الذي هو توسطق الأفعال القدمنا (١٠٠) فعرفنا (١٠٠) الفعل، وللكان المذي هو توسطق الأفعال القعمل (ومن الذي هو توسطق (١٩٠) أومن منه الفعل، ومن اليه المفعل (ومن فيه) (١٠٠) الفعل (١٠٠)، وما به الفعل، وما (١٠٠) له الفعل (ومن القعل مقدار كل واحد من هذه، فحينثذ (١٠٠) كنن (١٠٠) قد أمينا الفعل المقبل الفعل هذه المعالمة ومتى كان الفعل مقدار (١٠٠)، وما بهذه الجمع كان متوسطاً، ومتى كان متوسطاً، ومتى للم يقدر بها (١٥٠) جهاد أو القدر به إدى، وكان الفعل قدل (يد أو انقص (١٥٠)، ولما كانت مقادير

```
٠١٥. في أبدي سائر.
```

\_141\_

ب\_و/ ۱۰

٥١١، ب، ج، م، ل: الأشيا.

٥٩٢ . الر: تحدُّون ل، م، ش، أ، ف: تحدد، سك: تجدد، سا: بجدد

٥١٢ - -: وتجعل، و باقى النسخ باستثناء «ب»: و يجعل.

٥١٤. ح: وتلائم. م: و ياكثم. سا: و يلامثم.

٥١٥. سث: الفلاح،

٥١٧، م: يعدمنا. ش معيسا.

٥١٨، م: معرفتا. أ بعرفتا.

<sup>.</sup> ٩٢٠ . ست: وللكان الذي فيه منه الفعل الفعل على مقداً. ثم كتب كلمة «نسخة» فوق كلمة «منه».

٥٢١. ح، أ، ل، م، ف: وما منه. سث: وما فيه.

٥٢. العبارة الموضوعة بين الحاصرتين [...] ناقصة من وضء.

٥٢٢م. ش: عمل

٥٢٤ ـــل. سارسا، سن، شرر، أرجو من و.

٥٢٥. سايسٿ، شي، آف، ل: قح.

٥٢٦. حندكون ساءست، أدض م ديكون.

۱۰۱۸ - خ. صوري. مده سب ۱۰۱۸ من مقدارا. ۲۲۷ - شنعلي مقدار بهذه . ض: مقدارا.

۸۲۵. ش:تحدد

٥٢٩. ش: + كان الفعل مقدرا بها أجمع. ٥٣٠. ل، ب، ف: وأنقص.

هذه الأشياء ليست دايماً (٢٠٠) واحدة بأعيانها في الكثرة والقلة ٢٣٦) لزم أن تكون (٢٣٦) الأفعال المتوسطة ليست مقاديرها مقادير (٢٣١) واحدة بأعيانها دايما (٢٤٥).

وقد (۲۰۰) ينبغي الآن أن نذكر (۲۰۰)، على / سبيل التمثيل، (بعض) (۲۰۰) من هذه و در ۲۰۰ الله غلال الأخلاق، ونذكر (۲۰۰ متوسطات الأفعال المنطقة (۲۰۰ منه متوسطات الأفعال الكينة (۲۰۰ منه متها / ۱۰ الكينة (۲۰۰ منه متال والمصلة (۲۰۰ منه المنطقة (۲۰۰ منه متالف الأخلاق / والأفعال الصادرة عنها فنقول:

[1] إن الشجاعة (هـ)(٢:١٠) خلق جميل، و يحصل (٢٠٠) بتوسط في الاقدام على الأشياء المفزعة والاحجام عنها (٢٠١٠). والزيادة في الاقدام عليها (تكسب (٢٠١٠) التهور(٢٠٠٠) (والنقصان من الاقدام يكسب الجين)(١٠٠٠)، وهو

```
٥٣١. سارح دياتما. ل، ش درايمة، سث ديائمة، م ديائما،
```

٥٢٢ه. سا: والعلة.

٥٣٢ه. سا، سٺ، ش، ادم: يکون.

<sup>(05).</sup> سا، ف، ح: الكائنة. سث: كتب الناسخ تحت كلمة «عنها» كلمة (فيها نسخة)

٥٤٧ . ست: والخلصة وللحصلة.

٥٤٣. م: لطرق. أ: ليطرق. ض: لسطرق

<sup>330،</sup> ج:مطالعة،

<sup>020.</sup> حيم، أدمهنا سكيل: هيئة، شردهية، سادهنا، ف-تك

۲30، +پ.

<sup>...</sup> 

٤٧٥٠. ح : وتحصل.

۵٤۸ء م-متها،

٥٤٩. م د سٿ ۽ پکسپ، ش د مکسب،

٥٥٠ ..... ٥٥١. ب: والتقصان من الاحجام عنها يكسب التهور. ض: كلمة والجين عقير منقوطة،

خلق قبيح (١٠٠٠). (والزيادة في الاحجام، والنقصان (١٠٠٠) في الاقدام يكسب الجين، وهو خلق قبيح) (١٠٠١). ومتى حصلت هذه الأخلاق (صدرت عنها(١٠٠٠) هذه الأفعال (١٠٠١) بأعيانها (١٠٠٠).

[ب] والسخاء يحدث / بتوسطي حفظ المال وانفاقه (۱۰۰۸). والزيادة في في الله الحفظ والنقصان في الانفاق يكسب التقتير (۱۰۰۸) و هو (خلق) (۱۰۰۸) قبيع. والنيادة في الانفاق، والنقصان في (۱۰۰۸) الحفظ يكسب (۱۰۰۸) التنفير، (وهو قبيع) (۱۰۰۸). ومتى حصلت هذه الأخلاق / صدرت (۱۰۰۸) عنها (هذه) بالوداد (۱۰۰۸) الأفطار (۱۰۰۸) عنها (۱۰۰۸)

[ج] والعفة تحدث (٢٠٠) بتوسط(٢٠٠) في (مباشرة) (٢٠١) التماس اللذة التي هي عن طعُم ونكاح . والزيادة في هذه (٢٠٠) اللذة تكسب (٢٠٠) الشره (٢٠٠)

```
٥٥٢. ش:محمع،
```

٥٥٣. كلمة والنقصان، مكررة في الأصل.

٤٥٥, + ...

٥٥٦. العبارة الرضوعة بين الهلالين ناقصة من سا. سث: الأفعال الاخلال

٥٥٧. ب:باميا.

٥٥٨. ست: والقافة،

٥٥٩. - ست، م: التعسر، مكسب البعس

٠٢٥. + ب.

۹۲۱، سٿ:من.

٩٦٢. سٿ: پکتسپ.

\_\_\_\_

۴۳۰، + ب.

٥٩٤, پ:متر ٥٦٥, ډي,

٥٦٦. ست: الافعال الأخلاق. ثم كتب الناسخ فوق الكلمة الأخبرة كلمة ونسخة».

٧٧٩. سادش، أدف، م: يحدث.

٨٢٥ \_ض

١٢٥. ـپ.

۵۷۰. ست فیهده،

٥٧١، سا، سث، أ، م: يكسب ٥٧٢، سا: السرة.

والنقصان فيها – (وذلك قل ما يكون) (١٩٣٦) - يكسب (١٩٣١) عدم / الحس باللذة، وهو مذموم. ومتى حصلت هذه الأخلاق صدرت (عنها) (١٩٧٥) هذه الأفعال (بأعيانها) (١٩٧١).

٩-و/٤

[د] والظرف ـ وهو خلق جميل ـ يحدث بتوسط في (٢٠٠٠) استعمال المهزل. فان الانسان مضطر في حيوته (٢٠٠٨) الى الراحة. والراحة (٢٠٠٠) انما هي (أبدأ) (٢٠٠٠) لى ما الافراط(٢٠٠) فيه ( والاستكثار منه) (٢٠٠١) ملذ أو غير مؤذ. مؤذ (٢٠٠٠). والمهزل (٢٠٠١) هو مما الاستكثار (٢٠٠٠) منه ملذ (وغير) (٢٠٠) مؤذ. والتوسط فيه يكسب الظرف، والزيادة فيه تكسب (٢٠٠٠) المجون، والنقصان (ممه) (٢٠٠١) للجون، والنقصان (ممه) (٢٠٠١) يكسب الفدامة (٢٠٠٠). والغزل (٢٠٠) (هو) (٢٠٠) فيما (۲٠٠) يقوله (٢٠٠٠)

```
۰۰۷۲ ب
```

٥٧٧. سث ف من، وتحت الكلمة الأخيرة كلمة (نسخة).

١٠٤٤. أ:تكسب

ه٧٥ ــل

۷۲، + ب.

٥٨٥. سث، ض: الاستكبار

٥٨٦. جميع النسخ باستثناء «ب، ح». أو غير.

٥٨٧. جميع النسخ باستثناء «ب، ل»: بكسب

۵۸۸، +پ،ل: نیه

٥٨٩. سا: القيامة. م: العذامة. ل: في: سث: العبامة

٥٩٠. ش: والعزل

۵۹۱ ـ ـ شي، ل، ب.

٥٩٢. فيما هو. وكتب الناسخ فوق الكلمة الأولى كلمة (فيه).

۵۹۲، ف: بقول،

٩٩٤. جميع النسخ باستثناء «ب»: وفيما يقعله وفيما يستعمله.

٥٩٥, سف،

٥٩٦. ل،ب: الطلق

٥٩٧. ح: الورع، ل، ض: الوداع، ست: الوداع الرادع، ثم كتب الناسخ كلمة (نسخة) قوق الكلمة الاخيرة. ف: + من...

۹۹۸. جميع النسخ باستثناء «ب»: و يسمعه،

٥٩٩. سا، ست، ض، أ، ف،، ب: وتحديد.

٦٠٠ ب: الأشيا.

۲۰۱. ب. استقصا.

٦٠٢. ف:لس.

٦٠٣. كتب ناسخ «ض» كلمة (زيادة) فوق كلمة «هي».

<sup>.</sup>u+ .7+8

٦٠٥. +ل، سٿ، شي

۲۰۱. ــش

۷۰۲. مض،

<sup>.</sup> ۱۰۸. ح ، سث : اکسیته . ل : اکسینه , ساء م : اکتسیته . ض ، ف : اکسیه . أ : اکتسیه النصیع،

١٠٩. ل، ف، م: للحرقة، ض: للحرمة، أ: والمحرم،

١١٠. ح: وللرياه. ل: والرايا. م: وللرئاة. سا: وللراياء.

١١١. في، ست: اعتاد الانسان.

٦١٢. ش:يمثف.

<sup>71</sup>F. + ....

هو فيه اكسبه (١١٤) ذلك التخاسس (٢١٠٥).

[و] والتودد (۱۰۰) خلق جميل يحدث (بتوسط) (۱۰۰) في لقاء الانسان غيره بما (۱۰۰) للق، (وهو غيره بما (۱۰۰) للق، (وهو خيره بما (۱۰۰) اللق، (وهو خلق قبيح) (۱۰۰) . يكسب (۱۰۰) (۱۰۰) خلق قبيح) (۱۰۰) . يكسب (۱۰۰) (۱۰۰) خيره بما يكسب (۱۰۰) (۱۰۰) (۱۰۰) غيره بما يكسب (۱۰۰) (۱۰۰) (۱۰۰) غيره بما يكمن (۱۰۰) (۱۰۰) (۱۰۰) غيره بما يكسب (۱۰۰) (۱۰۰) فيما سوی سوء المشردة. وعلى هذا المثال (۱۰۰) (قد) يمكننا (۱۰۰) الأفعال توسط و زيادة (۱۰۰) ونقصانا (۱۱۰)

١١٤. سا:اكتسبه.

١١٥. ح التحاسر. أ. الحاسس. سث: التحاسيس. ساء ف. التجاسيس.

٢١٦. ض، ل: والتؤدة. سا، سث، ف، م: والتودة.

٦١٧. ــل، ب، سا، ش،

۸۱۸. باستثناء «ب، ل»: مما.

٦١٩. ع، أ، م: يكسب. سث، ش: يكسب الخلق.

۲۳. +پ، ف

١٢١ + ب،ع.

۲۲۲. سا.نکسب.

٦٧٢. م: للمبر. ض: الحقد. سث: الحمير الحقن، ثم كتبت كلمة دنسخة و فوق الكلمة الاولى،

۱۲۶. باستثناء «ب»، واذا

٦٢٥. سف.

٦٢٦ ناتا.

٦٣٧. أدبقمة.ست:يعمر.

۸۲۸. سا: نکتسه.

<sup>779. +</sup> پ.

۱۳۰. باستثناء «پ، ج» وقد

۱۹۲۰ مها، آدیاطت.

ATT. It sail.

٦٢٢. سا:زيادة.

٦٣٤. ش: وتقصان.

## [كيفية الوصول الى الوسط الفاضل]:

فينبغي أن نقول (٣٠٠) الآن في (الحيلة) (٣٠١) التي بها يمكننا (٣٠٠) أن ف و / ٥ نقتبغي (٢٠٠) الله التجميلة فأقول: انه يجب أولا أن تحصى (٢٠٠) الخملان (٢٠٠) الأفعال الكلينة (٢٠٠) عن خلق خلق ، ومن الأخلاق خلق ، ومن بعد ذلك ينبغي أن نتامل وننظر (٣٠٠) أي خلق نجد (٢٠١) الفسنا عليه ، وهل ذلك الخلق الذي اتفق الذي اتفق النا منذ (٢٠٠) أول أمرنا جميل أم يبيح ) (٢٠٠) . والسبيل الى الموقوف على ذلك أن نتأمل (٣٠١ وننظر (٣٠٨) أي فعل انا فعلناه (لحقنا من) (٢٠١) ذلك الفعل لذة (٣٠٠) ، وأي فعل اذا فعلناه أم نتأذ به (٢٠٠) . فأن الأمرى وقفنا الي يصدر عن الخلق الجميل وقفنا الي نسر عن الخلق الجميل

٦٣٥. أ، سا، ست، م: يغول.

٦٢٦. سث: الجملة. ل، م الحبلة.

٦٢٧. سا:تمكننا

٦٢٨. م. نقبعى. ب: نقنى. سث: يعتبر. ض: نعرمه. سا: يقتنن. أ. نقتى ف نقنن.

٧٢٩. باستثناء وب، في: الأخلاق، في: + القسمة و.

٦٤٠. ح: نحمي ان نحمير، أ، ساءم، ف: يحمي. ش محمير، سث: أن بخطر أن يحمي، ثم كتب الناسخ فوق الكلمة الأطيرة كلمة (نسخة).

١٦٤١. ح: وتحمى، سا، أ، ست، م: و يحمى، ض: و يخفى،

١٤٢, سارح: الكائنة.

٦٤٣. أ، ساء سث ، م: بتأمل و بنظر.

11£. أنسا يجد. سث: تجد،

٦٤٥. ش:مبدأ،

٦٤٦. ست: جميل لم لنا گير ميده اول هو أمرنا هو قبيح .-

٦٤٧. ب: النما، ساء ست ، أ - أن يتأمل.

٨٤٨. سا، ست، أ، م: و ينظر. وورد قبل هذه الكلمة في وح، م، في، سا، ست، ف، كلمة وذلك،

١٤٨. ساءست، أدف صريم الطلاعن. ب: علقتاعن، ض: لطلا به عن.

٠٥٠]. ست: اللذه

١٥١, سا، سث، ابم: يتأذ.

٦٥٢. جميم النسخ باستثناء «ب، ف»: واذا.

٦٥٢ جاء ۾. وقعنا.

[أوه(١٥١) هو صادر عن الخلق القبيح (١٥٠). (قان) (١٥١) كان/ نلك بـــظ/ ١٢ كاينا (١٥٠) عن خلق جميل(١٥٠) قلنا (إن) (١٥٠) لنا خلقا (ما) (١٦٠) جميلا، وان كان نلك (كايناً) (١٦١) عن خلق قبيح قلنا إن لنا خلقا قبيحاً. فبهذا (١٦١) (الوجه) (١٦٢) نقف (١٦١) على الخلق الذي (١٦٠) نصادف (١٦١) أنفسنا عليه أي خلق هو.

```
١٥٤. أتوهو.
```

١٩٥٠. العبارة بين العلامتين و ناقصة من سث.

٢٥٦ أنح: فلذا.

١٥٧. ساء أيس د كالتنا.

١٥٨. العبارة الموضوعة بين الحاصرتين [...] ناقصة من ش.

۲۵۹، أيم: أي

۲۲۰، سے،طن،سٹ،

<sup>177. +</sup>w.

١٩٦٢. ساءست، ش: فهذا.

<sup>477. + -</sup>

<sup>375.</sup> سارسق، انج بقف،

<sup>77.4</sup> 

١٦٦١. ح: تصادف، ست: يصادق، ض، م، سا، أ: يصادف.

٦٦٧. باستثناء وبو: كما.

۸۲۲ + ب.

١١٩، هنا، وكلمة والحالي مكررة.

٧٧٠. سث: صادف ق، وفوق الحرف الاخير كلمة (نسخة)، أي أن الكلمة في نسخة اخرى (صادق).

١٧١ في جميم النسخر باستثناء «ب»: عليها البدن.

٦٧٢. ست: أحال.

٦٧٢. ست: وانكان.

كذلك (٢٠٠) متى صادفنا أنفسنا على خلق جميل احتلنا (٢٠٠) في حفظه علينا،
ومتى صادفناها على خلق قبيح استعمانا الحيلة في أزائته، فأن الخلق (٢٠٠)
القبيح هو سقم (ما) (٢٠٠) نفساني (٢٠٠)، فينيغي أن نحتذي (٢٠٠) في أزالة
اسقام (٢٠٠) النفس حذو (٢٠٠) الطبيب في (٢٠٠) زائلة أسقام / البدن، ثم (٢٠٠)

- ب - (٢٠٠) ننظر (٢٠٠) بعد ذلك الخلق القبيح (٢٠٠) الذي صادفنا أنفسنا عليه، هل هو اور أور على من جهة الرئيادة أو من جهة النقصان. وكما أن الطبيب متى صادف البدن
ازيد حرارة أو أنقص رده الى الوسطر ٢٠٠٠ متى صادفنا أنفسنا على (٢٠٠٠) الزيادة أو
المحدود في صناعة الطب، كذلك (٢٠٠ متى صادفنا أنفسنا على (٢٠٠) الزيادة أو
النقصان في الأخلاق رددناها الى الوسط بحسب الوسطر، ٢٠٠١ المحدود في هذا

ولما كان الوقوف (من أول وهلة على الوسط) (١٩١١/ عسرا (١٩١٢) جداً، مـظ/ ٤

ار ۱۷۲. ض: لذلك. سارست: كك.

٦٧٥، سن: اجعلتا.

۲۷۲. سٹ:خلق.

۱۷۷. + ب.

۱۷۱ ، ۳پ

٦٧٨. ض:نقستا.

٧٧٪. م: بحدى، سا: ان تحكلي = يحكلي. أ، سث: يحكي. ف: دخكي.

۱۸۰, أ:أقسام،

١٨١. م: جيد. ض: حذ. ثم كتب الناسخ حرف والواوه الكمل للكلمة في مطلع السطر التالي.

٦٨٢. ست: من في، وتحت الحرف الاخبر كلمة (نسخة).

٦٨٢. أنميتلم،

۱۹۸۶، آدسادست، م: پنظر، ب: نحصل.

١٨٥. بيث: + وهوسقم نفسائي. ثم كتب الناسخ فوق ابل وأخر كلمة من العبارة كلمة (نسخة).

١٨٦٠ - ح ، ل، م ، سا ، في ، ف : التوسط أ ، سث : التوسط

٧٨٧ . سا، ف، ح : و بحسب الرسط ل، ض، سث : و بحسب التوسط

٨٨٨. ح، سا: كذا. م: كذا. ش: كك. ــــأ.

۱۸۹. م:علی

١٩٠. سث: التوسط. وكتب الناسخ فوقها عبارة: (الوسط نسخة).

جميع النسخ باستثناء «ب»: على الوسط من أول الوهلة.

٦٩٢. ساءح:عسيراً.

التمست (٢٠٠) حيلة في ايقاف (٢٠٠) الانسان خلقه عليه أو القرب (٢٠٠) منه (جداً) (٢٠٠)، كما أن الوسط في حرارة الأبدان لما عسر الوقوف عليه التمست حيلة في ايقاف (٢٠٠) (البدن عليه (أو في تقريبه) (٢٠٠) (١٠٠) (الأخالق (٢٠٠) على الوسط أن نظفرا (٢٠٠) في الخلق الحاصل في الخاف الخاصل في الخاف الحاصل في انا، فإن كان من جهة / الزيادة عودنا (٢٠٠) أنفسنا الأفحال الكاينة (٢٠٠) على المنفناه (٢٠٠) على من جهة ضد الذي هو من جهة (النقصان، وإن كان ما صادفناه (٢٠٠) على هو من جهة (١١٠) النقف الكاينة (٢٠٠) عن شده الذي هو من جهة (١١٠) على النقف الكاينة (٢٠٠) عن شده الذي هو من جهة (١٠٠)

الزيادة، ونديم (٢٠٨) ذلك زمانا (ما) (٢ م) ثم نتأمل (٢٠٨) وننظر (٢١١) أي خلق حصل (٢٨٦)، فان الحاصل لا يخلو (٢٨٦) من ثلثة (٢٨٦) (أحوال) (٢٥٠) : (اما

ب\_ظ/ ۱۳

\_\_\_\_

```
٦٩٢. ض: كما التمست.
```

ال الفاق - سن: من القاف م - القاف ش: الفاق أ: الفاف.

٦٩٥. ض، ل، م: القريب،

٦٩٧. ل: الطاق. أ، ست، م: اثقاف. ض: انفاق

. ۱۹۸۸. ح. والقرب، ل، و معرب، سة أ، م: وتقرب، ست: وتقريب، ف: وتقريبه،

٦٩٩. ل: اتفاق، أ، ست، م: اثقاف.

٧٠٠. العبارة الموضوعة بين الهلالين ناقصة من «ض».

۷۰۱. ش: والاخلاق ۷۰۲. أدست: ش: سادف، م: بنظر،

٧٠٢. ف: وعودنا.

٧٠٤. سا، ف، ج: الكائنة.

۷۰۵. ب: صادقناها،

٧٠٦. ساءح: الكائنة.

٧٠٧. العبارة المشرعة بين الهاطين ناقصة من هفء.

۷۰۸. متوسسم،

۷۰۹. + پ،ل،م.

٧١٠. ساء شَت، م: يتلمل. أ: نتلمل.

۷۱۱. آدسادست دم و پنظر ۷۱۷. ش:حصل لنا،

٧١٣. پ، سٿ: لايخلوا. ش، ف، ل، سا ، لايخ ٧١٤. ح

۷۱۶. ج: ثلاثة. ست: نليه. ۱۹۷۰. سپ رسا.

الخلق للابل عن الوسط إلى الضد الآخر، وإما الوسط، وإما الخلق إلاَّ ول أقرب منه الى الوسط أولا) (١٨٦). قان كان (١٨٧) الحاصل هو القرب من الوسط [ ل سظ/ ٦ (فقط) (۲۸۸) من غير أن (نكون (۲۸۸) قد) (۲۸۰) جاوزنا الوسط] (۲۸۱) الى الضد / الأخر دمنا (٢٢٠) على تلك الأفعال (٢٢٠) بأعيانها زمانا (٢٢١) (٢١٠) أخر الى أن ننتهي (٢٢١) إلى الوسط، وإن كنا قد جاوزنا الوسط إلى الضد الآخر (عدنا ففعلنا) ٢٣٧١ أفعال الخلق الأول وبمنا ٢٧٨١) عليه زماناً ما) ٢٧٢١، ثم نتأمل (٢٠٠٠) (الحال) (٢٠٠١). و بالجملة كلما ٢٠٠٠) وجدنا أنفسنا مالت إلى جانب عودناها أفعال الجانب الآخر، ولا نزال (٢٠٠٠) نفعل (٢٠٠٠) ذلك / إلى أن نبلغ (٢٠٠٠) 18/0--الوسطأو نقار به ١٠٠٠) جدا.

### [التحقق من فعل الوسط الفاضل]:

وأما كيف لنا أن نعلم أنَّا قد أوقفنا (٢٠٠٠) أخلاقنا على (٢٦٨) الوسطفانًا نعلم (ذلك) (١٣١) بأن ننظر (١٧٠) إلى سهولة الفعل الكابن (١٤١) (عن الزيادة:

٧١٦. أدساء صدة ح ، ل، م : اما (أ : واما) الوسطواما المايل (ح ، ف المائل) عنه وأما المايل (ح ، ف المائل) اليه . ض : أما الوسط ولما لقابل البه وأما الثاليل عنه.

٧١٧. ش. كانت.

<sup>+</sup> ب، ش، .V\A

٧١٩. ح: تكون. ساء أدم: يكون. ست: يكفى،

<sup>. 77.</sup> 

العبارة الموضوعة بين الحاصرتين [...] ناقصة من وضء. .771

سٿ : ومثا. .YYY

ف: الأحوال. .VYY

ل، م، ب، ساء أنف: زمنا. .771

<sup>+</sup> أيستين .VYO

باستثناء «ف، ب، ح»: پنتهی. .777

أ، ساء ش، ف، ح، م: فقعلنا. ل: فعلنا. سث: لقعلنا

ب: قيمنا. AYV.

ساء أدف، ج ، م : زمنا، ش، سث، ل : زمانا، ب : زمنا ما. .774.

أ، سا، سث، م • يتأمل. ٠٧٢٠

<sup>.</sup>VTV

ب: کال ما. YYY

ع: ولا تزال، أ، ساء سث، ض، م: ولا يزال.

ح: تافعل. ش، سث، أ، م، سا: يفعل. , YYE ساء أ، م: يبلغ، ش: سلغ سث: يتلقى، ف: ــ الوسط .VTO

ف، ش، ح، ل: نقارب، أ، سا، م: تقارب. سث: يقارب، .VIT

أ، ست، ج، ل: وقفنا. ض، ف، ساء م: وقعنا. .٧٢٧

م:علي. .YYA .VT1

أ، سا، م: ينظر، ض: سطر. .VI-

٧٤١. ح: الكائن. سث: الكائن.

هل هي علينا في مرتبة سهولة الفعل الكاين) (٧٤٢) عن النقصان (٧٤٢) أم لا. فأن كأنا (٢٤١) على السواء (٢٧٠) مَن السهولة، أو كانا متقار بين (٢٧٦) علمنا أنًا (٧٤٧) قد أوقفنا (٧٤٨) أنفسنا (٧٤٩) على الوسط (٧٥٠). ونمتحن (٧٥١) سهولتهما / سا ــ ظ۲ (علينا بهذا الوجه و)(٧٠١) (هو أن ننظر ٢٠٠١) إلى الفعلين حميعاً، فإن كنا لا نتأذي (٢٠٥١) بواحد منهما، أو نلتذ (٢٠٥٠) بكل واحد منهما، أو (٢٠٥١) نلتذ (٢٠٥٠) (بواحد منهما) (٧٠٨) ولا نتأذى (٧٠٠) بالآخر، أو (٧٠٠) كان الأذي عنه يسيرا (١٧١١) جداً، علمنا أنهما في السهولة على السواء أو متقاربين (جداً) ١٣٠٣.

#### [التحذير من أشباه الوسط الفاضل]:

ولما كنان الوسط بين طرفين ١٣٠٦، (وكان يمكن) (١٠١٥) أن يوجد في الأطراف ما هو شبيه (٢٠٠٠) (بالوسط) (٢٠١٠) وجب (٢٠١٦) أن نتحرز (٢٠٨١) من (٢٠١١)

```
YEY.
باستثناء «ب» : عن النقصان هل يتأتى.
                                   VET
```

ش: کان، .VEE

ساء السوادر .VEO

ساء ش، سٹ، ف، ح: متفاوتین.

<sup>.</sup>VEV

ے، ل، ا، سٹ، ف، وقفتا، ش، ساء م، وقعتا

ض: اخلامنا . ٧٤٩ كرر ناسخ «ض» بعد هذا الموضع عبارة: «فإنا نظم بأن نظر إلى سهولة الفعل الكابن عن النقصان هل يتأتى أم لا فإن

كأن على السواء من السهولة أو كانا متفاوتين علمنا أنا قد وقعنا انفسنا على الوسط». ماستثناء «ب»: وامتحان. . ٧0١

<sup>+</sup> بيد، . YOY

سا، سث، ش، أ، م: ينظر. VOT

سا، أ، ض، م. لا يتأذى. ست الا ينادى . VO E ض، سث، م، أ: يلتذ، سا: يلتذ لكل. .Vaa

العبارة للوضوعة بين الهلالين باقصة من وفي و .VOZ

أدساء سث، فرريم: بلتذ ف: إن ثلتن. .Vov

باستثناء «ب»: باحدهما. .YoA

<sup>.</sup> ٧0٩ أ، سا، ش، م: يتأذى ست: بتأدى

سث: لذ ٠٢٧. أدسرا .771

<sup>.</sup> ٧٦٢

ب: الطرفين. .VTY

أ، سأ، سث، ف، ح، م وكان قد يمكن. ل، ش: قد يمكن.

ل:شبيهه.

٧١٦. ــل، ش، سث، ل: يجب، ش: ان يجب يتحرز.

۷٦٨. ساءست، ا، ض، م: يتحرز.

٧١٩. ل:عن،

الوقوم في الطرف الشبيه ١٠٠٠ مالوسط (ومثال الشبيه)١٧٠١ التهور (فانه/ ب ـظ/ ١٤ شبيه) (٢٨٨) الشجاعة، والتبذير شبيه ٢٨٨) السخا، والجون شبيه ٢٨٨) [الظرف (٧٧٠)، والملق (٧٧٠) شبيه التودد (٧٧٠)، والتخاسس (٧٧٨) شبيه] (٧٧٨) التواضع، (والتصنع شبيه) (٧٨٠) صدق الانسان عن نفسه. وأيضا (٧٨١) فانه الماكان في هذه الأطراف ما نحن أميل اليه ١٨٨٦ بالطباع ١٧٨٦ لزم أن نتحرز (٧٨١) من الوقوع فيه. مثال (١٨١٠ نلك النقصان من الاقدام على الأمر المفزع (٧٨٦)، نحن بالطبع اليه (٧٨٧) أميل، والتقتير (٧٨٨) نحن (٧٨١) (بالطبع) (٢٠٠١ اليه أميل. [وأحرى (٢٠١١ ما نتحرز (٢٠١١ منه ما ٢٠٠١) كان من/ الأطراف (مما) (١٨٠٠ نحن اليه (١٨٠٠) أميل، ] (١٨١١) وهو (١٨١١) مع ذلك V/9-J شبيه بالوسط (٢٨٨). مثال ذلك المجون فان الافراط في (٢٨٨) استعمال الهزل لما

٧٧٠. ف، م: أشبه.

٧٧١. باشتثناء «ب»: ومثاله.

٧٧٧. أدم: فانه يشبه شبيه. ش: قان شبيه.

٧٧٢. ش: شبهه السخاوة.

٧٧٤. ش:شبيهه.

٧٧٠ ساء سث: الطرف،

٧٧٠. سث: والخلق.

٧٧٧. ] : التادة.

٧٧٨. ح: والتحاسر، ساء سث: والتحاسيس، ف: البخاسيس، ٧٧٩. العبارة للوضوعة بين الحاصرتين [...] ناقصة من وضء.

٠٨٧. ــپ.

٧٨١ - شيء قبء ۾ ۽ وابيقب

٧٨٧. ب: اليها. ض: له.

٧٨٧، م: يالطبع.

٧٨٤. ست، أ، م يتحرز. ض: الكلمة غير منقوطة.

٧٨٠. ج:مثال.

ألا أن المنفرع نحن بحر. ثم كتب الناسخ فوق الكلمة الأخيرة كلمة (نسخة).

٧٨٧. ست، ش: اميل اليه

٧٨٨. سث: الكلمة غير منقوطة. أ: والتعسر.

٧٨٩. ب: قنعن.

٠٧٩٠ ٠ل.

٧٩١. أ، م: وأخرى. ست: والاخرى.

٧٩٢. ساءست، أ، ح، م: يتحرز. ب. تحرز.

٧٩٣. وما كان ۽ ناقصة من وسث ۽.

٧٩٤. ب، ش: ما.

٧٩٥٠ سٿ: اميل البه.

٧٩٦ - العبارة للوضوعة بين الحاصرتين ناقصة من وضء.

٧٩٧. ش: ومو.

٧٩٨ - باستثناء وب: الوسط سا: سببه الوسط

٧٩٩ - ورد قبل كلمة «في» في النسخة «ب» كلمة وفيه» مضروبا عليها من الناسخ بخط أفقى.

كان ملذا أو غير مؤذ خف محمله ٢٠٠٨) فصرنا ٢٠٠٨) (نميل اليه) (٢٠٠٨). (والمجون مع ذلك أشبه بالظرف من القدامة) ١٨٠٠٠.

فقد ينبغي (١٠٠٨) أن نعرف (١٠٠٨) (الأمر) (١٠٠٨) الذي سنعفي أن نستعمله (٧٠٨) آلة (٨٠٨) يسهل (٨٠٨) بها (١٨٨) علينا الانجذاب من طرف إلى طرف أو الى الوسط(٨١١)، فأن الروية (٨١٢) وحدها ربما (٨١٢) لم تكن (٨١٤)/ كافية من/دون هذه الآلة فنقول: انّا انما صار القبيح يسهل (٨٠٠) علينا فعله بسبب اللذة التي عندنا أنها تلحقنا (٨١٦) بفعل القبيح، وتنكب (٨١٧) الجميل متى كان عندنا/ أنه (٨٨٨) بلحقنا (٨٨٨) به أذى من قبل أنَّا نظن (٨٨٠) أن اللذة في كل (٨٢١) فعل هي (٨٣٦) الغاية، ونحن انما (٨٢١) نقصد (٨٢٤)

10/9-4 3/9-0

ض \_و/ ٥

بجميع ما نفعله (١٨٥) (١٤٨).

سا، سٹ، آ، ج، ل، ج: عمله ش: حق عمله.

سث: فقرنا.

٨٠٢ . ساء أ، ف، م، م: اليه ضيل، ل: اليه أميل، ش: اليه يمثل ست: اليه يميل،

۸-۲

باستثناء «پ»: بفی .A · £

ساء أ، ش، م: يعرف. .4.0

<sup>4.1</sup> 

م، أ، ش، سا، سث: يستعمله. .A.Y ش: اليه، ست: اليه آلة. أ: الة آلة.

<sup>.4.4</sup> م: تسهل .4.4

Alt. with

۸۱۱، ب:وسط

سا: الرؤية. AYY

۸۱۲، شه.

ا، سا، سٹ، ش، ہے: یکن .418

٥٨٥. باستثناء «ب»: سهلا.

باستثناء «ب، ح، م»: يلحقنا. .417

سا: و ينتكب. ح : ونكتسب. ل: ونتنكب. أ: و يتنكب. -ASY

م: ومنتكب، ض؛ وينكت،

٨١٨. ب: إذا.

٨١٩. ش: + بفعل القبيح وتبكيت الجمعل.

هٰن: نظن. .AY. ۸۲۱, ست: فیکل.

۸۲۲. ب : هو.

AYY. باستثناء «س، ل، م»: فانما. أ، سا: بقسد. AYE.

٨٢٥. أدساء شءست دم: يقعله.

٨٢٦. ب:قصينا

#### [أقسام اللذة]:

واللذات منها ما يتبع الحسوس ١٨٠٥)، مثل اللذات التابعة لسموع أومنظور اليه أومذوق (٨٢٨) أو (٨٢٨) ملموس أو مشموم، ومنها ما يتبع المفهوم، مثل اللذات التابعة للرياسة ( ٢٨) والتسلط (٨٨) والغلبة والعلم وما £ /4\_1 أشيه/ ذلك. ونحن دايما (٨٢١) انما نتحرى (٨٢١) أكثر (تلك) (٨٢١) اللذات التي تتبع (٨٢٠) للحسوس/، ونظن (٨٢١) أنها (٨٣٧) هي غاية الحيارة وكمال 0/9-0 العيش، من قبل اصطناعنا لها ١٨٦٨) من أول وجودنا. وأيضا ١٨٣٨) فأن منها ما هو سبب الأمر ضروري إما لنا وإما في العالم. [أما الذي لنا فهو التغذي (٨٤٠) الذي (٨٤١) به قوامنا في حيارتنا، وأما الضروري/ في ب ــظ/ ١٥ العالم] (٨٤٢) فالتناسل. فلهذا (٨٤٢) (صرنا) (٨٤٤) نظن (٨٤٨) أنها هي (٨٤٦) غاية العيش، (ونظن أنها) (٨٤٧) هي السعادة. (ومع ٨٤٨) ذلك) فأن المحسوس أعرف عندنا ونحن له أشد ادراكاً، والوصول اليه أشد امكاناً. وقد تبيّن (٨٤١) بالنظر والتأمل أنها هي الصارفة (١٨٠٠) لنا عن أكثر الخيرات، وهي العايقة

٨٢٧. ض، ست، ل: المسوسات،

۸۲۸. سا:بدوق،

۸۲۹. \_سا.

م: بالرياسة. .AY-

ب: والنشاط

سارسیٹ، بر: دائما.

أ، سا، سث، م: يتحرى. ض: بنجرى،

<sup>.</sup>ATE

ح: تبتم، م، ساء أ: يتبم، ض: الكلمة غير مظوطة.

سا: و يقان، .ATT

ض: و يظ*ن.* .ATY

ب:يها . 474.

ض، سٹ، ف، م: وایف AT4

أ: التعدي.

العبارة الموضوعة بن الحاصرتين [...] ناقصة من «سا».

باستثناء «ب»: و بهذا. ALT.

ساءست، أ، ش، م : يظن. ,AEO

باستثناء «ب»: في.

٨٤٧. ق، سن، ع، ل: ونظنها, ساء أدغى، م: و يظنها.

٨٤٨.

أ: يىتن، ف: سا، سث، ض، ل: يتبين. .AEA

٨٥٠. ب: الصافقة. م، ل: الصافة. أ، م: الصافقة. ش، ساء سبث: الصافرة. ف: الصافرة، ومصححة في الهامش الى والصارفة ي.

(لنا) (رسم) عن أعظم ما تنال (رسم) به السعادة، فانا متى رأينا أن لذة محسوس (رسم) تفوتنا (رسم) بفعل (رسم) جميل ملنا (ال) (رسم) تنكب (رسم) الجميل. ومتى بلغ/ من قوة الانسان (رسم) أن يطرح (رسم) هذه اللذات أو ينال منها الوسطر-رسم فقد قارب (رسم) الأخلاق المحمودة. واللذات التابعة للأفعال (سواء) (رسم) كانت لذة محسوس (رسم) أو لذة مفهوم (رسم) فهي اما عاجلة وإما (في العاقبه) (رسم)، وكذلك (رسم) الأذى، وكل (رسم) واحد (رسم) من هذه اللذات التابعة للأفعال (رسم) رسم، أحد وجهين (رسم): وذلك إما أن يكون شأن (رسم): وذلك إما أن تتبعه (رسم) لذة أو أنى (رسم)، هنال الأما الذي يتبع الاحتراق (واللذة التي تتبع (رسم) الباءة (رسم))، هان شأن الاحتراق اذا (رسم)، حق الحيوان أن يتبع الرسم)، هال الاحتراق اذا (رسم)، حق الحيوان أن يتبع الرسم، والم والم والم أن يتبع

```
۱۵۸. + ب.
```

٠٠٠٠ بڼ٠.

٨٥٨. ساه ض، ل. ينال سث: ينال بها، وفوق الكلمة الأخيرة كلمة «به». ٨٥٨. باستثناه «ب» محسوسة.

٨٥١. أ: بقونة! ح: تقو ينا سا: نفوسنا. سث: لغو يتا.

٨٥٥ - سادش، أنَّح، ل، م، لقمل، ست: ل قعل،

۸۰۱. م: أن ، ست: ش . الى أن . ۸۷۷. ح: تكسب . أ: يتكب . م: بتكب . سا، ش : ببكب . سث: تتتكب .

۸۰۸. خ:دهسپ.،،یو ۸۰۸ ب:+الی.

۸۵۸، سِث: تطرح.

<sup>.</sup> ٨٦٠ أَ، هَن، سَتُ، ح، ل، ف، م: بقدر. سا: بقدر، وكتب النَّاسخ قبل هذه الكلمة عبارة دان لنة محسوسة نفوسنا له»، ثم ضرب عليها نخط افقى.

٨٦١. ل: حازت، أ: مأرب، صارب،

٨٦٢، اضافة يقتضيها السياق.

٨٦٢. باستثناء «ب»: محسوسة،

۱۲۸، باستناه «ب»: مقهومة.

٨٦٥. - م: عاقية ل: فعاقية . ساء أدف، م: للعاقية . ست، ش: معاقية .

٨٦٦. ض: وكك.

٨٦٧. ج: ولكل.

٨٦٨. ل: وأحدة.

٨٦٩، باستثناء «ف، ب» أفعال.

۸۷۰. ح: نتیع.

٨٧١. س: الوجهس

۸۷۲. ش:بشان

۸۷۲. باستثناه دض، ب، ل»: بتبعه.

٤٧٨. م: أذي.

٨٧٥، سارست أيم:يتبع، ش: تبنع،

٨٧٦. .... أ: الباة. ق: الناوة. وكتب ناسخ «سا» قبل الجملة كلمة «الاحتراق» ثم ضرب عليها بخط.

۸۷۷ء ساء اول

۸۷۸. م: اذي.

الفعل (الأذى) (٢٨٨) بأن / يفرض (٨٨) في الشريعة (٨٨) (فيكون) (٨٨) بـو/ ١٦ تابعا (٨٨) (٨٨) الفعل (٨٨) [من غير أن يكون شأن ذلك الفعل (بنفسه) (٨٨) [٨٨) أن يتبعه دايماً ذلك الأذى (٨٨). مثل جلد(٨٨) الزائي /، وقتل القائل(٨٨)، والأفعال الجميلة التي يتبعها (٨٨) (أذى) (٨٨) في الماجل فان تلك ٢ محالة (٨٨) تتبعها (٢٨) أذة في (٨٨) العاقبة -والأفعال القبيحة (التي ) (٨٨) (تتبعها (٢٨) أذة في العاجل، فأن تلك يتبعها (أدى) (٨٨) في العاقبة (٨٨) (٢٨) محالة (٨٨)

## [الاستعمال الخلقي اللذة]:

و ينبغي (١٠٠) أن نحصًل (١٠٠) اللذات التابعة (لفعل) (١٠٠) فعل والأنى التابع له، ونميز (١٠٠) ما منها لذته عاجلة وأذاه في العاقبة، (وما أذاه عاجل ولذته في العاقبة) (١٠٠). فمتى ملنا(١٠٠) في فعل قبيع (١٠٠)

```
۸۷۸. سسادپ،
۸۸۰. سادش،دست،ج،یعرش،
```

۸۸۱. باستثناء دب، فع: بالشريعة.

۲۸۸، ـپ.

۸۸۲. م:مانعا.

3٨٨، ش: القعل. ٥٨٨، +ب.

٨٨٠٠ - ٣٠٠ العيارة للوشوعة بين الحاصرتين [...] ناقصة من هش».

۸۸۱، المهارة الوا ۸۸۷، م:الأدى،

۸۸۸. سازمال الرائي. ش، ح، ل، م، أ، سث، ف · حال،

٨٨٨. سا: وقيل القائل، ش: وقبل العامل،

۸۹۰ ش:تبعها.

۸۹۱، م:لذة،

AAY. قابش بسادلامحة. AAY. حانتيمهما سابست، أبض بم ديتيمها.

٨٦٢. ﴿ عَ تَعْبَعُهُمَا سَاءُ سَنَّ ا مَنْ مَ ؛ يَتَبَعُهَا . ٨٩٤. ﴿ الْمَبَارَةَ فِي سَنِّ مَضَارَ بِهُ ، وَفَهِهَا تقديم وتَأَخَير بين، ونصها : «الماجل قان تلك يتبعها اذى في العاقبة، والأفعال القبيحة

٨٩٦. ستُ أَل: لا يتبعها. ساء أدم: يتبعها

۸۹۷، سخ، ۸۸۸، ا:العاقبة،

۸۹۸، ا:العالية. ۸۹۹، ف،ست:الامحة.

۹۰۰. سادوشیم.

۹۰۱، ح: تحمل فن، سث، سا، آ، م: يحمل،

۹۰۲. ح: پقط ۹۰۲. ساه آه وتميز. سٽ: ويميز.

۸۰٤ جي.

٩٠٥. ش: تبيا. ساء مليا. سث: تلذا ١٠٦٠ م: قبح

بسبب لذة ظننا (٢٠٠) أنها تتبع (٢٠٠) في العاجل (٢٠٠) في العاجل (٢٠٠) النباط ثلك (١١١) التابع له (٢٠٠) في العاجل (٢٠٠) به اللذة الداعية لنا ألى فعل (٢٠٠) القبيح (٢٠٠) في العاقبة، فقمعنا (٢٠٠) به اللذة الداعية تترك فعل جميل بسبب (٢٠٠) لذي (٢٠٠) أما كان عندنا أنه (٢٠٠) يلحقنا (٢٠٠) في العاجل (٢٠٠)، قابلناه باللذة التي تتبع (٢٠٠) الجميل في العاقبة، فقم عنا (٢٠٠) به الأذى الصارف (٢٠٠) لنا عن الجميل في (٢٠٠)، فيسهل ب حفل (٢٠٠) علينا (٢٠٠) فيه عاجلة (٢٠٠) متى ملنا ألى قبيح (٢٠٠) علينا (٢٠٠) (١٠٠) فيه عاجلة (٢٠٠) وايفا (٢٠٠) (باللذة التابعة في العاجلة (٢٠٠) (باللذة التابعة في العاجل لفد القبيح (٢٠٠).

۹۰۷. ش،م: طنئا.

٩٠٨. ساء شء اءم: يتبع.

٩٠٩. سٿ. بالقبنج،

٩١٠. باستثناء دب، الأجل.

٩١١. ض: القوة ماذي،

٩١١. ض: الفوة باد

۹۱۲. سىت.

٩١٣، ش: فعمقنا.

٩١٤. بُ: القعل،

۹۱۵. ش،پ:قسهل.

٩١٦. ل:است.

٩١٧. م: الذي.

۹۱۸. +پ. ۹۱۹. باستثناه «ب»: یلحق.

.٩٢٠ سث: الآجل.

٩٢١ سا، سث، أ: يتبع.

٩٢٧. ب: وقمعنا. ف: فقمعنا.

٩٢٢. ب، ساء سث: الصائف،

٩٢٤. ه من هنا يأخذ ناسخ «ست» بالكتابة في عرض المقحة.

٩٢٥. شي:لذا

.u+ .477

۹۲۷ ش،م،ف: وليضر

۸۲۸، ح:قبیج.

٩٢٩. ل: است. سث: ليست.

٠٩٢٠ + بيه

٩٣١. ل:عاجلا

٩٣٢. سا: قاتلناها.

٩٣٢. في، ست، في حريسا: «بما فيها في الأجل من القبح»، نقصة من «ل» حيث جاء بدلا منها: «بما فيها في الآجل». أمم: بما فيها في الآجل من القبيم.

#### [أصناف الناس]:

والناس منهم من له (جودة)(۱۷۱) الروية وقوة العزيمة على ما
'لــو/ ٨ أوجبته(١٣١) / الروية، فذلك (۱۲۰) هو الذي جرت عادتنا/ أن نسميه (۱۲۰)

الحر باستيهال. (ومنهم من نقصه كلا هذين فذلك هو الذي جرت)(۱۲۰)

عادتنا أن نسميه (۱۲۰) الانسان البهيمي(۱۶۰) (والعبد باستيهال(۱۲۰)).

(ومنهم من نقصته قوة العزيمة فقط وله جودة الروية وهو الذي جرت
عادتنا أن نسميه (۱۲۰) (العبد بالطبع)(۱۲۰).

وقوم محن ينسب الى العلم(۱۱۰) أو (۱۱۰) يتغلسف قد عرض لهم ذلك فصاروا في مرتبة من (ييس) (۱۱۰) و روز الأول في الرق، وصار (۱۱۰)  $\{$  مارسه $\}$  في عال (۱۱۰) عليهم وسبة (۱۱۰) (۱۱۰) ما المنافق عال (۱۱۰) ما عليهم وسبة (۱۱۰) (۱۱۰) ما المنافق (۱۱۰)  $\{$  (۱۱۰) ما المنافق (۱۱) ما المنافق (۱۱)

٩٣٤. ــل، ض،

٩٢٥. ' سٿ: اوجيه.

٩٣٦. م: فلذلك، أ: فلذلك فذلك.

۹۳۷. آدیسمیه.

٩٢٪. - ج: وَحَنْ لَم تَكَنْ لَه هَاتَانَ عَلَى. أَ، سَتْ وَمِنْ لَم يَكِنْ لَه هَاتَانَ فَفَي. فَ: ومِنْ لَم يكن لَه يُكن لَه هَاتَانَ فَفَي. هَا: ومِنْ لَم يكن لَه هَاتَانَ فَفَي. هَا: ومِنْ لَم يكن لَه هَاتَانَ فَفَي.

<sup>979.</sup> Ismans.

٩٤٠. ل: اليهمي.

٩٤١. +ب. - ... ٩٤٢. ـــا، سث، ج، ل، م، ش، ف، و ورد بدلا مشها: دومن كانت له جودة الروية (ش، سا، ا، ف: + فقط) دون قوة العزيمة

i sugam

٩٤٢. سب ٩٤٤. ش:التعلم.

٩٤٥ - شيء ل: أم سث: أم تنقلسف، أ: أو تتقلسف،

٩٤٦ م:ليس له.

۹۶۷ منیس به. ۹۶۷ ش: ۴ذاك.

۸۸۸. جنممن،

٩٤٩. وما بنسبون و مكررة في وسث ه.

Jaran Sas

<sup>-</sup>۱۰ سانتار، ۱۹۰۱، چ، آدم: ومسية. ل: وشيئا سا: ومشبه. سث: ومنه

٩٥٢. باستثناء هب، ضع: اذا صار ذلك.

٩٥٣. العبارة للوضوعة بين الحاصرتين [ ٠٠٠ ] ناقصة من «ش».

٩٥٤. سا:ينفعون.

٩٥٥. باستثناء هب»: ومنهم من له قوة العزيمة وليست له جودة الروية.

٩٥٦. مكررة في وسثء.

۹۵۷، شی، سا: کلات

أن يكون منقاداً لمن يروي له (۱۰۰۸) (واما أن يكون) (۱۰۰۸) غير منقاد. فأن كان (۲۰۰۰) غير منقاد فهو أيضاً (۲۰۰۱) بهيمي، (وان كان منقاداً) (۲۰۰۰) أنجح (۲۰۰) في أكثر أفعاله، فلهذا (۲۰۰۱) السبب قد خرج من الرق وشارك الأحرار.

#### [أثر اللذة على أصناف الناس]:

واللذات / التابعة للأفعال بعضها أعرف ونحن لهاره، ) أشد ادراكا،
و بعضها أخفى (١٣٦). والأعرف هو ما كان في العاجل (وكان (له) (١٣٧) لذة
م حـ سـ وس (١٣١). وكذلك (١٣٠) الأدى فان (ما) (١٠٠) كان مخه في
العاجل (١٣١) وكان عن محسوس فانه اظهر عندنا، ولا سيما اذا كان مع
ف \_ و/٧ ذلك أذى / وضع (في الشريعة) (١٣١). والأخفى ما سوى ذلك من اللذات /
والأدى (١٣٠). وأخفى ذلك ما كان بالطبع وكان في العاقبة، وكان مع ذلك
عـن (١٣١)، مفهوم، وما كان من ذلك عاجلا و بالطبع فهو دون ذلك في
الخفاء (١٣٠)، وكذلك (١٣١) ما كان (منها (١٣٠) في العاقبة وكان عن (١٣١)

أما الأحرار من الناس فانهم متى أزادوا أن يسهلوا على أنفسهم فعل الجميل وترك القبيح باستعمال اللذة والأزى (آلة) ٢٠١٥ فان

```
۸۰۸، شد،
```

٩٥٩. باستثناء «ب»: أو،

۹۹۰ ش:کل.

٩٦١. ف، ش، م٠ أيف

٩٩٢. مكررة في ف،

١٣٦٢، ح: الحج، م: نجح، أ: أنحج.

٩٦٤. سا، سڻ، ش، ف، ح، ل: ويهذا، م، ولهذا، أ، ولهذا سبب.

٩٦٥. آف: المها.

٩٦٦. ب: اخفا

٩٦٧. سجيميسا، أيف

۹۹۸. في عندسوسة.

٩٦٩. سا:وكك.

٠٢٠. -ع٠

۹۷۱. سال، ش، سٿ،

٩٧٢. ف، ج الشريعة

٩٧٢. م. والأذي.

٩٧٤. باستثناء «ب»:غير.

٩٧٠. ب: الخفا + كان. ثم ضرب الناسخ على الكلمة الأخيرة بخطألقي.

۹۷۱. سا، ض:وکتك.

٩٧٧. سم.

۹۷۸، باستثناء «ب»:غیر، ۹۷۹، +پ.

الأخفى (١٨٠) منها والأظهر عندهم بمنزلة واحدة، فأن اللذات الداعية لهم الى القبيح تنقمع (١٨١) بالأذي (ان (١٨١) كان الأذي (١٨١)) من التي هي أخفى (١٨١) كما تنقمع (١٨١) بما هو/ أظهر، من قبل أن (جودة) (١٨١) A /L \_ . . . رو يتهم (١٨٨) تجعل (١٨٨) ما شأنه أن يخفى (١٨٨) على الأكثر بمنزلة الأظهر. وأمار ١٥٠١) من سواهم من الناس فليس يكتفون (١٩١١) (١٩١١) دون أن تقمع (١٩١١) لذاتهم بأذي (١٩١١) أظهر (ما) (١٩١١) يكون. وعسى أن يكون من هؤلاء من يكتفى فيهم - (متى) (١٩١١) مالوا الى القبيح بسبب لذة (١٩٧١) عاجلة (فيه)(١٥١٨) أن يقمع بلذة توضع (١٥٠٨) تابعة (١٠٠٠٠) لتركه (١٠٠٠١) أو لفعل ١٠٠٥ ضده. فبهذا الوجه ينبغي أن يؤدب الصبيان، فأن كأن (فيهم) (۱۰۰۳) من (۱۰۰۶) لا يكفيه ذلك زيد (۱۰۰۰) اليه أذي (۱۰۰۰) يعقب (۱۰۰۷) القييح، ويجعل/ الأذي ١٠٠٨ أظهر ما يكون. وبهذا الوجه، (أعنى ب ــ و/ ۱۸ ٩٨٠. ب: الأخقا ٩٨١. سابح، ل، م: ينقمع. ض: قكلمة غير مظوطة. أ: نتقمع. سادشي، سث، أ، ف، ب: وأن، AAY. TAP. -4-٩٨٤. ب: اخفا. ٩٨٥. باستثناء ب، ف: ينقمع أ: ينقمع. ق، وجوة. ـــل، ش، ۹۸۷، سادرؤسهم، سڻ، ش، أ، ل، م: پچعل سا، يحمل، 144 ب: يخفا. .449 ١٠١٠ - ١٩٩٠ ٩٩١. ب : يكفون ۹۹۲. \_ب، سارست. ٩٩٣. سا، ست، ش، أ، ل، م: يقمع. ٩٩٤. م: مأذي، أ: بادي. ٩٩٥، ج:مما 997 .444 ۹۹۸، +پ،

۹۹۹. قا،هن:پوضع، ۱۰۰۰، م:مانعة. ۱۲۰۱، سات،

۱۰۰۳ + پ. ۱۰۰۵. باستثناه سه: ش. ۱۰۰۵. سا: بزید علیه. ۱۰۰۱. م: آذي. ۱۰۰۷. م: تعلب. أ: تقعت.

١٠٠٢. أ، ل، م: ياصل، ش: الكلمة غير منقوطة. سا، سث: ب، يفعل.

الوجه) (١٠٠٨) الأخير (١٠٠٠)، ينبغي أن يدبر البهيميون (١٠١١) ومن لا يكتفي (منهم بالوجه) (١٠١٢) الأول.

وأظهر اللذات والأذي ما يلحق ١٠٠٢٦ الحواس. وأما ما ١٠٠١١) يلحق الانسان، ليس في ١٠٠١٠) حواسه، فهو مثل (١٠٠١) الخوف، والغم، وضيق (١٠٠٧) الصدر، وما أشبه ذلك. ومن (١٠٠٨) البهيميين (١٠١٠) من يكتفي فيهم مهذا ٢٠٠١) الأذي وحده، ومنهم من لا يكتفي فيهم بذلك (أو يلحقهم) (١٠٣١) اذي في حواسهم (١٠٢٦). وأحرى (١٠٢٦) ما تأذي (١٠٧٤) به الانسان في حسه هو ما بلحق (١٠٢٠) حس اللمس، و بعده ما يلحق حس الشم، وحس الذوق، و بعد ذلك ما يلحق باقي الحواس، فبهذه السبل ٢٠٠١م يقدر ٢٠٠٠م الانسان على تسهيل فعل (١٠٢٨) الخير وترك الشر على نفسه وعلى غيره، وهذا المقدار من القول (فيه)(٢٠١) كاف شاهنا(٢٠٠٠)، واستقصاء القول فيه هو للمعنى (١٠٢١) بالنظر (في) (١٠٢٦) علم السياسة، وقد استقصى ذلك (هناك) (۱۰۲۲).

<sup>1- 3.13</sup> 

١٠١٠. ف: الآخر.

١٠١١. ل، م: البهميون.

١٠١٢. سٿ، ساء آء ٿي، ج، ۾: فيه بالوجه، ش، ل ، فيه ما يوجبه،

١٠١٣. جميم النسخ باستثناء «ش». لحق،

۱۰۱۶. سف.

١٠١٥ باستثناء وأ، ب، مه: من

١٠١٦. سا:بىدل.

١٠١٧. ض: والضيق

١٠١٨. قب: وأما،

١٠١٩، سٿ، ف، ح: البهيمي، ش، ل: البهمي، سا: وأما البهيميين،

١٠٢٠, ست: مهذه.

۱۲۰۱، -ف،

١٠٢٢. ش: حوايهنم،

۱۰۲۲ ض، ح واخزی. ا. واخری.

١٠٢٤. ل، ب: تأذى. سا: ياذى. سث: تؤدى،

١٠٣٥. جميع النسخ باستناه وضء لحق. صا: يحق.

١٠٣٦. ح، ل، ساء ست، ش، ف: فيهذا السبيل. م، أ. فيهذه السبيل،

١٠٢٧. پ:تقدم، ۱۰۲۸. باستفناه «ب»: سبیل،

١٠٢٩ + ١٠٢٩

١٠٣٠، بع، ل، أ، م، ش: ههنا، سا: هنا، ف: ٣٠

١٠٣١. - : المعين. ل: المعين. م المعتنى.

<sup>1.</sup>TY. in a 1.TY

۱۰۲۳ + پ

#### [تصنيف الدركات والصنائع والعلوم]:

(و يجب الآن) ٢٠٠٥م أن نقول ٢٠٠٥م في (جودة) ٢١ م التمييز ٢٠٠٥م [[فنقول أولا في جودة التمييز] (١٠٢٨) [ثم في السبيل (١٠٢٠) (التي (١٠٤٠) بها) تحصل روس لنا جودة التمييز] روس فنقول روس [ويس: إن جودة التمييز(١٠٤٠) هي التي بها نحوز (١٠٤١) وتحصل/ (١٠٤٧) لنا معارف (١٠٤٨) جميع الأشياء (١٠) ألتي اللانسان علمها (١٠٠٠). (والأشياء (١٠٠١) التي اللانسان علمها) (۱۰۰۸ صنفان (۲۰۰۸ : صنف (۱۰۰۸ شأنه أن يُعلم، وليس روون شأنه أن يقعله الانسان روون، لكن انما يُعلم فقط، مثل علمنا/ أن العالم محدث، وأن الله واحدره ن، ومثل علمنا بأسباب كثير (١٠٠٨) من المحسوسات (١٠٠٨). وصنف شأنه أن يُعلم و يفعل، مثل علمنا أن بر الوالدين حسن، وأن الخيانة قبيحة، وأن العدل جميل، ومثل علم الطبيب (١٠٠٠) بما يكسب الصحية. وما شأنه أن يُعلم و يُعمل (١٠٠١)

1/1-0

ب سظ/ ۱۸

ف \_ ظ/ ٧

<sup>1.74.</sup> جميم النسخ باستثناه «ب»: و ينبغي.

١٠٣٥. أ، سث، سا، ض، م: يقول.

١٠٣٦، ــل،ض،

سث، ش، ف، م: الثمين. J-74.1-TV

١٠٣٩. ست: سبيل.

١٠٤٠. ح؛ الذي به.

۱۰٤۱ ساءست، آء م: يحصل.

١٠٤٢. ــب. وقد وردت العيارة الأولى في (ح، ل، م) وورد باعي العبارة في (ح، م). ف. ست: النميز.

١٠٤٣. باستثناه ب، ش: فأقول.

١٠٤٤. العبارة الموضوعة بين الحاصرتين ناقصة من عضء،

١٠٤٥. فروست: التمية

١٠٤٦. باستثناء «ب، ج»: يحوز. ش: الكلمة غير منقوطة.

١٠٤٧. باستثناء «ب، ل، ح»: و يحصل،

۱۰۸۸. ــف.ض:مقارق.

١٠٤٩. ب: الأشيا.

١٠٥٠. باستثناء وبع: أن يعرفها. سا: يعرفها.

١٠٥١. ب: والأشيا.

١٠٥٢. +ب،ست.

۱۰۵۳. باستثناه «پ»، وهي سنفان،

١٠٥٤. فدخمن،

١٠٥٥. ف: +من.

١٠٩٦. باستثناء هب»: انسان.

١٠٥٧. كرر ناسخ دض» عبارة: «ومثل علمنا أن العالم محدث وأن الله واحد». ۱۰۵۸. باستثناه «پ»: کثیرة.

١٠٥٩. سا، ست، أ، ف، ح، ، م: الأشياء للحسوسة. ض، ل: أشياء محسوسة.

١٠٦٠. ش، ست، ح ، ل: الطب صا : وميل على الطب ف: عالم بما يكتسب.

١٠٦١. أدم: وتعمل.

فكماله (١٠٦٢) أن يُعمل. وعلم هذه (١٠٦٢) الأشياء (١٠٦٤) متى حصل ولم ضــو/٦ يردف بالعمل كان العلم باطلاً لا (١٠٠٥) جدوى له. وما شأنه أن يُعلم ولم يكن شأنه أن يعمله ٢٠٠١م الانسان فان كماله أن يُعلم ٢٠٠١م فقط.

[وكل (١٠٠٨) واحد من هذين الصنفين له (صنايع تحوزه) (١٠٠٨)، فإن ما شأنه أن يُعلم فقط] (٧٠٠) انما تحصل ٨٠٠١ معرفته بصنايع ٢٠٠١) ما تكتسب ١٠٧١) علم ما يُعلم ولا يُعمل. وما شائه أن يُعلم و يُعمل/ 7/0-0 يحصل (۱۰۷۱) أيضا (۱۰۷۰) بصنايع (۱۰۷۱) آخر. (فالصنايع اذاً) ۲۰۰۸ صنفان: صنف (تحصل) (۲۰۷۸) لنا به (۲۰۷۸) معرفة (ما يعلم) (۲۰۸۰) فقط، وصنف سا\_ظ/ ٤ ب \_و/١٩ (يحصل لنا (١٠٨١) به) (١٠٨١) علم ما يمكن أن يعمل/ والقوة (١٠٨٢)/ على (١٠٨١) . عمله (م٨٠١) . والصنايع (١٠٨٦) التي تكسينا (١٠٨٨) علم (١٠٨٨) ما

١٠٦٢. ساء أدفء م. وكماله.

١٠٦٣، سا:وهده.

١٠٦٤ ب: الأشيا.

١٠٦٥. سټ، ش، ل: ولا۔

١٠٦٦ ف: يعلمه.

١٠٦٧. باستثناء «ب٥: يعلمه.

<sup>.1</sup>٠٦٨ أ: فكل.

١٠٦٩. ﴿ حِ : صَنَاتُم يحوزه. سَتْ، شَ، أَ، لَ، مَ : صَانَع يحوزه. ف : صَانَع يحوز.

١٠٧٠. أثبت ناسخ هم» العبارة للوضوعة بين الحاصرتين [ ... ] في الهامش، وهي ناقصة من دساء،

<sup>1 ·</sup> ۷۱. باستثناء دف، ب، ج»: يحصل.

۱۰۷۲ ل، ش، سث: لصائع، أ، م: بصائع،

١٠٧٣. باستثناء «ف، پ»: يكسب. ف: يكتسب.

١٠٧٤. \_ش. سا: تحصل.

١٠٧٥ ش، ف، م: أيط

١٠٧٦. مَ : لصنائع أخر. ل، م : بصانع آخر. سث، أ، ش : لصانع أخر.

١٠٧٧. ح: قالصنائع أيضًا. ض، ف، ل، ساء سث: قالصانع أيضًا. أه م، قالصانع اثن،

۱۰۷۸. + پ.م: بحصل

١٠٧٩. ح: يها، سا: لنا يه = ليايه. ١٠٨٠. س: بالعلم

١٠٨١ ج ديها،

١٠٨٢. العبارة المرضوعة بين الهلالين في «سا»: لبابه،

١٠٨٣. باستثناء «ب»: والقدرة،

١٠٨٤. م:على

١٠٨٥. ف:علمه.

١٠٨٦. سث: والصائع، ف: والصائع الذي. ١٠٨٧. صث، أ، ف، م: يكسبنا، ص: الكلمة غير منقوطة. سا: يكتسبنا،

۱۰۸۸. ــف.

يُعمل (١٠٨٨) والقوة (١٠ ١) على عمله (١٠٠٨) صنفان : صنف يتصرف (١٠٠١) به الانسان في المدن، مثل الطب، والتجارة(٢٠٠٢)، والملاحة (١٠٠٤)، وساير الصنايع (١٠٠٠) التي تشبه (١٠٠١) هذه، وصنف (به ينظر) (١٠٠١) الانسان في السير أيها (١٠٨٨) أجود، (وينحو بها نحو علم الحسنات)(١٠٨٨)، و متخير (١٠٠٠) به أعمال ألبر والأفعال ١١ ١١) الصالحة، و به يستفيد (١١٠٢) القوة على (١١٠٢) فعلها. وكل (١١٠٥) واحد من هذه الصنايع الثلاث (١١٠٥) له مقصود ما/ انساني، أعنى به القصود (١٠٠١) الذي هو خاص (للانسان) (١١٠٧). والقصود (١١٠٨) الانساني ثلثة (١١٠١): اللذيذ، والنافع، والجميل، والنافع ١٠١٠) إما نافع في اللنيذ (١١١١) وأما نافع في الجميل. والصناعات التي يتصرف (١١١٢) بها في المدن مقصودها النافع. (والتي بها تتخير) (١١١٦) السير (١١١١)، وبها تستفاد (١١١٥) القوة على (فعل) (١١١٦) ما

سٹ \_و/ ہ

أ\_ظ/ ه

۱۰۸۹ ح:تعمل،

١٠٩٠. ض: في القوة،

١٠٩١. ف:علمه.

١٠٩٢. غرر، سٿ: متصوف

٩٣٠ ال ضرر: والنجارة.

١٠٩٤ ض، سث، ف: والقلاحة.

١٠٩٥. سا، الصنامة،

١٠٩٦. ساءم، أ: يشبه.

۱۰۹۷. باستثناء «ب»: يتصرف به.

١٠٩٨. باستثناء «ب، ف»: أنها.

٠٠٠٩. ٠٠٩٩

۱۱۰۰. ح، ض، ل، م: و يتميز. سا، سث: وتميز

١١٠١. ست: + والأعمال.

١١٠٢. سٽ: تستقيد.

١١٠٣. م:على،

١١٠٤. جميم النسخ باستثناء وسث: فكل،

١٩٠٥. ست، ش، أ، ف، ل، م: الثلث.

١١٠٦. ف، ش: القصد،

١١٠٧. ناقصة من جميم النسخ باستثناء «ب». م: الانسان،

١١٠٨. في ض: والقصد.

١١٠٩. ج. ثلاثة.

١١١٠. ب: فائتاقم، ف، سا: الناقم

١١١١. باستثناء وبع: اللذة.

١١١٢. ف: بها ينصرف بها.

١١١٣. سث، ساء ح: والذي يميز. ل، ف: والذي مميز. م، أ: والذي تميز. ش: والذي معر، ١١١٤. سث: السبرة.

١١١٥. سارض، أرح رم: يستفاد.

FIII. -3.

تخير (۱۱۰۰) فأن (مقصودها الجميل) (۱۱۰۰). (والصناعات التي نحوز بها ما شانه أن يُعلم فقط فأن مقصودها أيضاً الجميل) (۱۱۰۰)، من قبل (۱۲۰۰) أن (تحصيلها) (۱۲۰۱) للعلم (۱۲۰۰) واليقين بالحق (۱۲۰۰). ومعرفة / (الحق بط/ ۱۹ المقين) (۱۲۰۱) هي لا محالة (۱۲۰۰) فقط حميلة . فقد حصل أن مقصود (۱۲۰۰) الصنايع كلها إما جميل وإما نافع . فأذا (۱۲۰۱) الصنايع صنفان : صنف مقصوده (۱۲۰۰) التي إحميل، [ومنف مقصوده (۱۲۰۱) تحصيل اللخميل، فقط هي التي للمطابق (۱۲۰۰) التي إدار ۱۲۰۰) ملى المحكمة (الانسانية) (۱۲۰۰) على الاطلاق (۱۲۰۰) والصناعات التي يقصد (۱۲۰۰) بها النافع فليس منها شيء يسمى (۱۲۰۰) (حكمة (۱۲۰۰) بعضها التشيد بالفلاق، ولكن ربما سمي (۱۲۰۰) بعضها التشيد بالفلسة .

١١١٧. ح: يتجر. ساء أ، م: يتخبر

١١١٩. +ي

٠١١٢٠ سف.

۱۱۲۱، سادش، ف، م: پحصلها،

١١٢٢, جميم النسخ باستثناء «ب»: العلم.

١١٢٢. فتوبالحق

١١٢٤. ح: الحق واليقنن سث: «الحق الجميل النقي». ثم كتب الناسخ فوق الكلمة الأخيرة كلمة (نسخة).

١١٢٥ سڻ، شي، ف: لامحة.

١١٢٦. سټ: مقصون لها، ف: مقصد،

١١٢٧. جميع النسخ باستثناء «ب» فائن.

١١٢٨. ش: جميلة.

١١٢٩. م والصناعة

١١٣٠. العبارة الموضوعة بين الحاصرتين [..] ناقصة من «ست»،

١١٣١. سث: مقصودة.

١١٣٢. م، ش، أ: يسمى، ب: تسمأ.

۱۱۲۲. سا، ض، م: ویسمی، ب: وتسما

۱۱۲۴. + ب

١١٣٥. ف: الإصلاق.

١١٣١. ست: مقصوبها يقصد بها."

١١٢٧. ب: يسما. ش: «من يسمى» بدلا من «شيء يسمى». ست: قاليس شيء منها من يسمى،

١١٢٨، ج: الحكمة.

١١٣٩. سادش، سٿ، آدج، ل: پيسمي، م: سمي.

#### القصل الثائى

#### [أقسام الفلسفة]:

ولما كان الجميل صنفين: صنف هو علم فقط، وصنف هو علم وعمل مسارت صناعة الفلسفة صنفين: صنفار ١٠٢٠) به تحصل (١٠٢٠) معرفة الموجودات التي ليس للإنسان فعلها، وهذه تسمى (١٠٢٠) (الفلسفة) (١٠٢٠) النظرية، والثاني به تحصل (١٠٢٠) معرفة الأشياء التي شأنها أن تفعل (١٠٢٠) والقسفة العملية، والمقوة على فعل الجميل منها، وهذه تسمى (١٠٢٠) الفلسفة العملية، والفلسفة المنية.

والفلسفة (١١٢٧) النظرية تشتمل (١١٢٨) على تلتة (١١٢٨) امناف من العلم : احدها علم التعاليم ، والثاني (علم الطبايح ) (١٠٥٠)، والثانث علم / بـ - و (٢٠٧ ما بعد الطبيعيات. وكل واحد من هذه العلوم الثلثة (١٠٠٠) يشتمل (١٠٠٠) على صنف من الموجودات التي شأنها أن تعلم (١٠٠٠) فقط. (فيكون ما شأنه أن يُعلم فقط من (١٠٠١) (الموجودات (١٠٠٠) ثلثة أصناف (١٠٠٠). وأما تحصيل (١٠٠٠) منف صنف من أصناف الموجودات التي يشتمل عليها واحد واحد من هذه العلوم الثلثة (١٠٠٠) فليست بنا (حاجة اليه) (١٠٠٠)

```
١١٤٠. ساءست، هيء أدف، پ، صنف،
```

١١٤١، سانش، ست، انج، م: يحصل،

١١٤٢. سارست، مرش: يسمى، ب: تسما. أرسمي

<sup>1311. +</sup> wil.

١١٤٤, سايقي، سڌ، أيم: يحصل.

١١٤٥. ساء في بسث، أدم: يقمل،

١١٤٦. سادش، سث، أ، ل، م: يسمى، ب: قسما.

١١٤٧. ووالقلسفة النظرية» مُكررة في دست».

١١٤٨. ساء سن، ض، أمم: يشتمل. ف: الكلمة بدون نقط

١١٤٩. ج: ١٤٤٤.

<sup>-</sup> ١١٥٠ . سا، ض، أ، ح، ل، م : الحلم الطبيعي. سث : العلم الطبع. ثم كتب الناسخ فوق الكلمة الأخيرة كلمة والطبيعي». ف : علم العلم الطبيعي.

۱۱۵۱ جنالثلاثة.

١١٥٢. ض: يشمل. سث: تشتمل.

١١٩٢. سا،ست، أ، ج ، ل، م : يعلم، ش : الكلمة غير مظوطة.

١١٥٤. سح، ل. وكذلك ناقصة من (ش، سا، ست، ف) باستثناء الحرف «من».

١١٥٥. ل: والموجودات.

<sup>7011.</sup> \_g.

١١٥٧, سا: يحصل. سث: ولا يحصل.

١١٠٨، ح: الثلاثة. سث: التعبدة الثلثة.

١١٥٩. ب: اليه حاجة.

ها هنا ( ١١٦)، فمن التعاليم علم العدد، وعلم الهندسة، وعلم المناظر (١١٦١).

والفلسفة المدنية (١٧٠٠) صنفان: أحدهما (به يحصل) (١٧٠٠) الأفعال الجميلة والأخلاق (التي) (١٧٠١) (عنها تصدر) (١٧٠١) الأفعال الجميلة، والقدرة على اقتنايها (١٧٠١). وبه تصير (١٧٠١) الأشياء الجميلة قنية (١٧٠١) لنا، وهذه تسمى (١٧٠١) المناعة (الخلقية) (١٧٠١). والثانية (١٧٠١) يشتمل على معرفة الأمور التي بها تحصل (١٧٠١) الأشياء (١٧٠١) الجميلة (١٧٠١) المدن، والقدرة على تحصيلها لهم، وحفظها (١٧٠١) عليهم. وهذه تسمى (١٧٠١) اللماسفة السياسية، (وعلم السياسة) (١٧٠١). (فهذا جملة) (١٧١١) الجزاء (١٧٠١)

```
١٩٢٠. سخي، سخ، ل، أدم: همنا سا: هنا، ف: ١٥٠
```

١١٦١. ف: الناظرة،

۱۱۲۱، ف: المطورة. ۱۱۲۲، ب: النظرية.

١١٦٣. ع: تحصل به. و باقى النسخ باستثناء هب: يحصل به.

<sup>3711, -- 4.</sup> 

١١٦٥. ج، ل: تصور عنها، م، ش، سث، أ، ف: يصدر عنها، سا: يعدر منها،

١١٦٦. سَتْ اش الف اح ال م السابها سا: أشيائها .

١١٦٧. ساءش، سث، أ، م: يسير،

١١٦٨ ل، ض : مكتسبة، سا: فتنة و سث : قنية لها. أ: قنته.

١١٦٩. ل: سمى م. ش: يسمى، ب: تسما. ساءست، أ: يسمى،

١١٧٠. سل، ش،

١١٧١. ش: الثاني سمل،

١١٧٢. ل: بحصل ساء م، ش، ست، أ: يحصل.

١١٧٢. ب: الأشيا .

١١٧٤. ب: وعلى حفظها.

١١٧٥. ل: بسمى، م: يسمى، ب: تسما، ست، أ: يسمى،

۱۱۷۱. +پ.

۱۱۷۷. جميع النسخ باستثناء «ب»: فهذه جمل،

١١٧٨. ب: أجزأ.

١١٧٩. جميع النسخ ماستثناء هب»: السعادات.

١١٨٠. ل،أنم: يثالها. سا، سث، ض: يثالها.

١١٨١. ب. الأشيا.

١١٨٢ سا: فتنة

١١٨٣. ب: الأشيا. ف: هذه الأشياء.

١١٨٤. ل، ش: نصبر، ساء أ ، م. يعبير.

١١٨٥. سا:فتتة

١١٨٦, سڻ: لصناعة. ١١٨٧، ف: ضر.

تكون (١١٨٨) الفلسفة هي التي (تنال بها) (١١٨٨) السعادة. فهذه هي التي تحصل ١١٨٠ لنا بجودة التمييز.

## [صناعة المنطق]:

(فينبغي أن نقول الآن في السبيل التي بها تحصل جودة التمييز) (١١١١) فأقول (١١١١): لما كأنت الفلسفة انما / تحصل (١١١١) بجودة م \_ظ/٢ التمييز (١١١١)/، وكانت جودة التمييز (١١٨٠) انما تحصل (١١٩١) بقوة الذهن ل ــو/۱۰ على ادراك الصواب (من كل مطلوب معرفته، لزم أن تكون القوة عل ادراك) (١١٨٨) (الصواب) (١١٨٨) حاصلة لنا قبل جميع هذه. وقوة الذهن انما تحصل (١٠١٠) متى كانت لنا (١٠٠٠) قوة بها نقف (١٠٠١) على الحق أنه حسق (۱۲۰۲) يقين (۱۲۰۳) فنعتقده (۱۲۰۱)، وبها/ نقف (۱۲۰۹) على ما هـ ف ــ ظ/۸ باطل (١٣٠٨) أنه باطل (١٣٠٨) بيقين فنجتنبه (١٣٠٨)، ونقف (١٣٠٩) على الباطل (١٣١٠) الشبيه (١٣١١) بالحق فلا تغلط (١٣١٦) فيه (١٣١٢)، وتقف (١٣١٤) على

١١٨٨. ل: يكون. ساء ع، سث، ش، 1: يكون.

١١٨٨. ح: بها نظل. أ. ض، سا: بها ينال. م، سنك، أ، ف: بها تنال. وورد في هامش هم: «اشارة الى أن الفلسفة هي التي بها تثال السعادة».

١١٩٠. ل: مصل، ساءست، م، ش، أ: يحصل.

<sup>· 1191. + ...</sup> 

١١٩٢ . جميع النسخ باستثناء دبء: وأقول.

١١٩٢، ل: بحصل، ساء م، شء أدست: يحصل.

١١٩٤, في سن، في التمين

١١٩٥. أ، ست، ش: الثميز. ــ ف

١١٩٦، ل: بحصل، سادم، ش، سث، أ: يحصل.

<sup>.</sup>w+ .114Y

١١٩٨، + ب، وجاه بدل هذه الكلمة في بالتي النسخ : هكانت قوة الذهن ».

١١٩٩، ل: بحصل سارم، ش، ست، ١٠ يحصل،

١٢٠٠، ش:لها، ۱۲۰۱. ست: يقف،

١٢٠٢، تبدأ من هنا بقعة ماثية تنتشر في دب، حتى أخر الصفحة.

١٢٠٢. ل: بيقين.

٤٠١٤. أَ شَي: فيعتقد، ساء سث، أ: فيعتقده.

١٢٠٥. سادست، أديقف.

۲۰۲۱. فدديوا.

١٢٠٧. قاديلار سعى، ١٢٠٨ م: قىصبته. ب: قېحه. أ: فيجتنبه. ش: فجنبه. أ: محمه. سا: فتجنبه بيقي.

٠١٢٠٩ ساءست، ادويقف، ١٢١٠. ف:بط

۱۲۱۱، ست:شبیه.

١٢١٢. ساء ش، أ، م: يغلط

١٢١٢، ب: اليه ١٢١٤، سا، ست، ا: ويقف.

ما هو حق في ذاته وقد أشبه الباطل فلا (نخدم عنه)(١٢١٥). والصناعة التي بها نستفيد ١٢١٦) هذه القوة تُسمى ١٣١٨) صناعة المنطق.

#### [المنطق علم آل]:

وهذه الصناعة هي/ التي بها يوقف (١٢١٨) على الاعتقاد ب ــ و/ ٢١ (الحق)(١٢١٨) أيما (١٣١٠) هو (١٢٢١)، وعلى الاعتقاد (١٢٢١) الباطل (١٢٢١) أيمنا (١٣٢١) هـ و. وعلى الأمنور التي بها (١٣٢٥) يصير (١٣٢١) الانسان الى الحق، والأمور التي (يزول بها) (١٣٢٧) (ذهن) (١٣٧٨) الانسان عن الحق، والأمور التي بها يظن في الحق أنه باطل (١٣٢٥)، والتي تخيل (١٣٢٠) الباطل في صورة البحيق، فيوقع (١٢٢١) ذهن الانسان في الباطل من حيث لا تشعير، و يوقف (١٣٢٦) على السبل (١٣٢٦) التي بها يزيل (١٣٢١) (الانسان)(١٣٢١) 7/9-1 الباطل عن (ذهنه متى اتفق/ أن اعتقده وهو لا يشعر، والتي بها يزيل سا\_و/ ٥ الباطل عن)(١٣٢١) غيره (أن)(١٣٢٨) كان وقع فيه وهو لا بشعر، حتى ١٣٢١) ان قصد الانسان مطلوباً أراد (أن) ١٣٠٥) يعرفه استعمل الأمور التي

١٢١٥ ح: تقلطفيه ولا تنخدم. ل، م، ش، ف: تخدم. سا، سث: يتخدم. أديمدم،

١٢١٦. ست،ف: يستفيد.

١٢١٧. ساء أدش دم: يسمى، ب: تسمار ۱۲۱۸. ب: نوقف سارست، أ: توقف

١٢١٩. ل: بالحق الي، ش ، بالحق ، سث : «بالحق وفوقها كلمة (الحق).

١٢٢٠. ح: أي ما، ساء سث، أ، ف، م ، أي ما.

١٧٢٢. أ، م ١ اعتقاد. سن: الاعتقاد بالباطل. سقن.

١٢٢٢. ف: البط

١٢٢٤. ح اي ما سث اتما

١٢٢٥. سف.

١٢٣٦، ساءتصير،ست؛ يصيروهذه،

١٣٢٧. سا: بها تزول. سا، أو حوض ال الموم عها يزول،

١٢٢٨. ــم، ش، سا، ل، ست، أ، م، وورد في هامش (أ، م): واشارة الي ما هو كالرسم المنطق ع. ١٢٢٩. ف: بط

١٢٣٠ - ساء ۾ : ڀخيل، ل : تحيل، ۾ : بحيل، ش : بحيل. أ : بحيل الباطن،

١٢٣١. أدم فتوقع ش فيدفع،

١٢٣٢ ل: و بوقف. م، صث، أ: وتوقف ش: ونوقف.

١٢٢٢. جميع النسخ باستثناء «ب»: السبيل.

١٢٣٤. ست: تزيل.

Lul- 1770 .--. 1777

١٢٢٧. ب: وان.

١٢٢٨. م:حتي. ١٣٣٩. ـب.

تـوقفه (۱۲۶۰) على الصواب من مطلوبه(۱۲۰۰)، (وتتكب الأمور التي تزيله عن الصواب من مطلع به) (۱۲۰۰)، ومتى وقع له اعتقاد في شيء وعرض (۱۲۰۰) لـه فيه شك هل هو صواب أو ليس بصواب [أمكنه امتحانه حتى يصير الى اليـقـين فيه أنه صواب أو ليس بصواب(۱۲۰۰)] (۱۲۰۰) ومتى وقع (۱۲۰۰) له في خلال ذلك [وقوع في باطل لـم يشعر به أمكنه/ أذا تعقب ذلك (۱۲۱۰) أن ب ظ/۲۱ مزيل ۱۲۰۱، الناطل عن ذهنه.

واذر٢٢٠) كانت هذه الصناعة بالحال التي وصفنا فيلزم ضرورة أن تكون(٢٠٠٠) العناية بهذه الصناعة تتقدم (٢٠٠١) العناية بالصنايع الأخرر٢٠٠٠). ولما كانت الخيرات التي هي(٢٠٠٠) للانسان بعضها أخص (٢٠٠٠) (به من بعض (٢٠٠٠)، وكان أخص الخيرات بالانسان (٢٠٠٠) عقل الانسان، أذ كان الشيء الذي به (صار انساناً) (٢٠٠٠) هو العقل، ولما كان(٢٠٠٥) ما تفيده(٢٠٠٠) هذه / الصناعة من الخيرات (٢٠٠٠) عقل الانسان، صارت هذه ل ــظ/ ١٠ الصناعة نفير (٢٠٠١) أخص الخيرات بالانسان،

\_\_\_\_

١٣٤٠. ج، أدتوقعه، ل، م: بوققه، سا: پرقعه،

١٢٤١. جميع النسخ باستثناء «پ»: مطليه.

۱۲٤۲. +پ.

١٣٤٣، جميع النسخ باستثناء «ب»: عرض،

١٧٤٥. العبارة الموضوعة بين الحاصرتين [...] ناقصة من دش».

١٣٤٦. جميع النسخ باستثناء هب: اتفق.

١٢٤٧. العبارة للوضوعة بين الحاصرتين ناقصة من (ساءف).

۱۲۲۸. پ: +ذلك.

١٣٤٩. وميع النسخ باستثناء هب»: قاذا.

١٢٥٠. سادش، سٿ، ل: نکوڻ آدم: پکوڻ.

١٢٥١. ساءست، أ، م: يتقدم، ش: الكلمة غير منقوطة.

١٢٥٢. ض: الأخرى

۱۲۵۳. سف. ۱۲۵۴. سما.

١٢٥٠ . سرم ان طرست، ض، ا، ف. وجاه يدل هذه العبارة ما يلي: «و يعضها أثل خصوصا». سا: «بعضها أثل خصوصا». ١٣٥١ . ب: • هي خيرات

١٢٥٧. سف، وجاء بدلا منها: صارت ما.

۱۲۵۸. ب:صار،

١٢٥٩. ض، ست، أرح، ل: يفيده، م: معتده، سا، ف: يعتقده

۱۲۱۰. ب:+هيخيرات.

١٣٦١. ل، م: نقيد، ض: يفند، ساء أ: يقيد،

١٢٦٢. \_سا.

#### [موضوع المنطق]:

فاسم العقل قد يقع على ادراك الانسان الثيء بذهنه، وقد يقع على الثيء [الذي (به يكون)(١٩٦٣) ادراك الانسان. (وهذه الصناعة تفيد الخير والسعادة بهذين الأمرين جميعا، و بها يتقومان)(١٩٦١). والأمرراه، الذي يب يكون الذراك الانسان (١٩٦٠) — (وهو أحد الأمرين اللذين يقع عليهما أسم المقل)(١٩٦٠). قد جربت العادة من القدماء (١٩٦١) أن يسموه(١٩٦١) النطق. [واسم «النطق»] (١٩٦١) على التكام (١٩٦١) على التكام (١٩٦١) على التكام (١٩١١) على التكام (١٩١١) الشعبور، وهو والمعبارة باللسان. وعلى هذا المعنى يدل اسم «النطق» عند الجمهور، وهو الشعبور (١٩١٥) معنى هذا الاسم.

ف ــو/٩

ب\_و/۲۲

وأما القدماء (۱۳۲۰) من أهل (هذا) (۱۳۲۰) العلم فأن هذا الاسم (۱۳۲۰) يقع عندهم على المعنيين جميعاً (والانسان قد يصدق عليه أنه ناطق بالمعنيين جميعاً) (۱۳۲۰) عني (۱۳۱۰) من طريق أنه معير (۱۳۲۰)، وأن له الذي به [يدرك. غير أن القدماء (۱۳۸۱) يعنون بقولهم (۱۳۸۱) في الانسان إنه ناطق أن له الشيء الذي به يدرك [۱۳۸۲) ما (قصد) (۱۳۸۲)

۱۳۹۲. باستثناء «سا، پ، یکون به،

٤/٢٦. +ب،

١٣٦٥. ست: والذي الأمر.

١٢٦٦. المبارة الموسوعة بين الحاصرتين [...] ناقصة من «ساء

١٣٦٧. ـــل، ج، م، ف، ساء سث، ش، أ، وجاه بدل هذا مايلي:

الذي يسمى العقل. ب: العقل و.

١٢٦٨. ب، ش: القدما.

١٣٦٩. جميع النسخ باستثناء عب: يسموها.

۱۲۷۰ سفی،

۱۲۷۱. + پ.

۱۲۷۲. جميع النسخ باستثناء «ب»: النظم. ۱۲۷۲. سا: الشه

١٢٧٤. ساءف:ق،

١٢٧٥. القيما.

١٣٧٦. ...... وجاء في هامش (م، أ): اشارة الى معاني للنطق. وفي هامش هساء : معنى للنطق.

١٢٧٧. ش: + وأما القدماء من أهل هذا العلم قان هذا الاسم (سا: ـــدالاسم»).

۱۲۷۸. ــب.

۱۲۷۹. ب:يعني،

١٢٨٠. ساء أ ، ع ، ل، م ، يعر. ض : «معر». سٿ : يائين.

١٢٨١. ب: القعما،

١٢٨٢. ش، ل: قولهم سث: جميعاً بقولهم.

١٢٨٢. العبارة الوضوعة بين الحاصرتين ناقصة من «أ».

١٧٨٤. ب: قصداً، ج. م. ش، سث، أ، ف: يعدق. ل: يقعد، سا: تعدق.

تعرفه ومرين. ولما كانت هذه الصناعة تفيد ريرين النطق كماله سميت صناعة المنطق (١٢٨٧). والذي به يدرك الانسان مطلوبه قد يسمى (١٢٨٨) أيضاً (١٢٨٨) الجزء (١٢٠١) الشاطق من النفس. فصناعة للنطق هي التي بها ينال (١٢١١) الجزء (١٢٩٢) الناطق كماله.

سٹ \_طرن

ض \_ و ۷/ ۷

V/9-6

#### [المنطق والنحور:

YY/6 ... .

ولما كان/اسم (النطق و) (١٢٩٢) المنطق (١٢٩٤) قد يقع على (١٢٩٥) العبارة باللسان ظن (١٢٩٦) كثير من الناس أن هذه الصناعة قصدها أن تفيد ١٢٢٧١ الانسان/ المعرفة بصواب العبارة (عن الشيء، والقوة على صواب العبارة) (١٢٨٨)، وليس ذلك كذلك (١٢٨٨) بل الصناعة (١٢٠١٠) التي تفيد (١٢٠١) العلم بصواب العبارة والقدرة عليه هي (١٢٠٢) صناعة النحو. وسبب الغلط في ذلك هو مشاركة القصود (١٢٠٢) بصناعة (١٢٠٤) النحو القصود (١٠٠٠) بهذه الصناعة في الاسم فقط، فإن (كليهما يسمى) (١٣٠٦) باسم المنطق (١٣٠٨). غير أن القصود (١٣٠٠) في هذه الصناعة من المعنيين اللذين بدل عليهما اسم [ المنطق هو أحدهما ١٠٠٨) دون الآخر.

١٢٨٥. ج: ويعرقه. سا، سث: يعرقه.

١٢٨٦. سيء أرسا: بقيد،

١٢٨٧. ش، ساء أ، ف: النطق.

۱۲۸۸. ب: پسما.

١٢٨٩. ش،ف،م؛ ليف

١٢٩٠، ب، أ. الجزّ. ش: الحر-

۱۲۹۱. ست: تنال.

١٢٩٢. ش:جزء.

<sup>...+ .1797</sup> 

١٢٩٤. ض: النط

١٢٩٥. منعلي،

١٢٩٦، ساء ست، أ.ف، ح، م: ويظن، ل: يظن، ض: وتظن،

١٢٩٧ء ال: طيف هي، ساء سٽ، م، أ: يقيد،

NP71. + w.

<sup>.</sup> MS: La . 1799 ١٢٠٠. في: بالصناعة.

١٧٠١. ساءست، أدريم: نقيد، ل: يقيد، ش: الكلمة غير متقوطة.

٩٣٠٢. ساءش، ساء المورسة والمقرور

١٢٠٣. ف،ض: للقصد.

١٣٠٤. ح: لصناعة، ساء في: قصناعة،

١٣٠٥. ب: وللقصود. ف، ض: للقصد.

١٣٠٦. ب: كالاهما يسما، ف: كلها يسمى،

١٣٠٧. ض: النط.

۱۲۰۸، ح: احتدهما.

<sup>- 44. -</sup>

```
لسان ما؛ وصناعة المنطق تفيد (١٣١٨) العلم بصواب ما يعقل (١٣٦١)، والقدرة/
11/4-1
               على اقتناء (١٣٢٠) الصواب فيما بعقل (١٣٢١)، وكما أن صناعة النحو
               تقوم (١٢٢٢) اللسان حتى (١٢٢٢) لا يلفظ الا بصواب ما حرث به عادة أهل
               لسان ما، كذلك (١٣٢١) صناعة المنطق (١٣٢٥) [تقوم (١٣٢١) الذهن حتى لا يعقل
              الا/ الصواب من كل شيء. وبالجملية فإن نسبية ٢٣٨٨ صناعة النحو
ب _و/٢٣
               الى (١٢٢٨) الألفاظ هي كنسبة صناعة المنطق (١٣٢١) [ (١٣٢٠) الى (١٣٢٠) المعقولات.
              فهذا تشابه ما بينهما. فأما أن تكون (١٣٢٠) (احداهما (١٣٣٠) هي الأخرى، أو
                         أن تكون (١٣٢١) (١٣٢١) احداهما (١٣٢١) داخلة في الأخرى فلا ١٣٣١).
                                                    ۱۲۰۹. جميع النسخ باستثناء «ب، ش»: وبين.
                                                                         ۱۲۱۰ سر، سگ،
                                          ١٣١١. العبارة الموضوعة بين الحاصرتين [...] ناقصة من وشيء.
                                                                         ١٣١٢. ض: النط.
                                                                            ١٢١٢. سفرر.
                                                                            ١٣١٤. سفي.
                                                                      ١٢١٥ سث: السناعة.
                                                            ١٢١٦، ش، ل، م: نقيد، ساء أ: يقيد،
```

١٣١٧. ﴿ وَمَا يَلِقُطُ لَ عَلَقُطُ سَاءَ مِ : تَلْقَطُ أَ : كِلْقَطْ هَن : الكلمة غير متقوطة. سنت : + في هذه المتاعة صح .

١٣١٩. ض: بالقعل. أ: في الهامش (يفعل في الأمر). سا، ف: يفعل. سث: يلقظبه والقوة على الصواب منه بالعقل.

(لكن بين(۱۳۰۰) صناعة النحو و (بين) (۱۳۰۰) صناعة (۱۳۰۱) النطق (۱۳۰۱) النحو(۱۳۱۰) تشلبه ما (۱۳۰۱) وهو أن صناعة (۱۳۱۰) النحو(۱۳۱۰) تفيد (۱۳۱۰) العلم بصواب ما ننطق (۱۳۱۷) به، والقوة على الصواب منه بحسب عادة أهل

۱۳۲۰، ب: اقتنا ۱۲۲۱، ب: مما.ض: فیمایفعل. ۱۲۲۲، ل: نقوم. ض: سا، م: سث: آ، یقوم.

١٢٢٦. سا،سث: يقوم.

۱۲۲۷، ض:نشبه،

١٣٢٨. م: الى

١٣٣٩. ض: للنط ١٣٣٠. العبارة للوضوعة بين الماصرتين ناقصة من «أه.

۱۲۲۱، م:ال

۱۳۱۸، سادش، أدح، م ديفيد، ل دعفيد،

۱۳۲۲. ل: یکون, ساءم، ش، سث، أ: یکون،

١٣٢٢. ب، ساداحديهما. أداحدهما.

۱۳۲۶. سا،سث، آ، م: یکون. ۱۲۳۰. ــل، ض.

۱۲۲۱. ساءست، آءف، ب: احديهما.

١٣٣٧. جاء في هامش فساء: «نسبة لطيفة»، وهذا القول تعليق على طبيعة العلاقة التي يذكرها الفارابي بين النحو وللنطق.

فقد تبين بهذا القول كيف السبيل الى السعادة، وكيف(١٣٢٨) السلوك في سبيلها (١٣٢٠)، ومراتب ما ينبغى أن نسلك (١٧٢٠) عليه، (وأيما منها أول مراتيها) (١٣٤١)، وأن (١٣٤٦) أول مراتيها تحصيل (١٣٤٦) صناعة المنطق. ولما كانت هذه الصناعة هي أول صناعة ينبغي أن يشرع (١٣٤١) فيها من (١٣١٥) (صنايع)(١٣٤١) العلوم، وكانت (كل صناعة/ انما يمكن الشروع فيها متى كانت) (١٣٤٨) مع الناظر فيها أمور تستعمل (١٣٤٨) في تكشيف (١٣٤١) ما تشتمل (١٠٠٠) عليه تلك الصناعة، [فقد ينبغي (أن نعلم أولا) (١٢٠١) الأمور التي/رجي أن تستعمل ٢٠٥١) في تكشيف ٢٠٥١) ما تشتمل (١٥٥١) عليه هذه (١٢٥٨) الصناعة (١٢٥٦)]. والذي (١٢٥٧) يستعمل (١٢٥٨) في تكشيف (١٢٥١) ما في كل صناعة هي ١٣٠٠) الأمور التي/ شأنها ١٣٠١) أنَّ يكون الانسان قد حصل عليها قبل الشروع في الصناعة. وهذه (١٣٦٧) تسمى (١٣٦١) الأوايل (١٣٦١) التي (بها يمكن) (١٢٠٥) الشروع في الصناعة.

ف دظ/۸

1\_ظ/1

YY/5- -

١٣٣٨. ب: وكيف السبيل السلوك في سبيلها. سث: فكيف...

١٣٢٩. م: سيلهما.

۱۲۲۰، سارست، ش، آ، ج، م : پسلك، ل : نسلك.

١٣٤٣. جميع النسخ باستثناء «ب»: قان

١٣٤٢. م: تحصل، ساء سث، ش: يحصل

١٣٤٤، ش، أنم: يسرع،

١٣٤٥. ش:بها.

J- .1887

۱۳٤۷. سل، ش.

١٣٤٨. سا، سڻ، أ، ش: يستعمل.

١٣٤٩. جميم النسخ باستثناء وبو: تكشف، ض: يكثف. ١٢٥٠. ل: بشنمل. ش، سا، سث، أ، م، ف: يشتمل.

١٣٥١. ح، ف: أولا أن تعلم ل، م، سث، أ: أولا أن يعلم.

١٣٥٧. ح: نستعمل. ل: يستعمل. م، سث، أ: يستعمل ١٣٥٣. في م: نكشف سن ؛ بكشف بكيف. ل: بكشف. أ: يكشف.

١٢٥٤. ف، سڻ، أ، ل، م: يشتمل.

١٢٥٥. ج، ل، م، سٽ، أ: تلك.

١٣٥٦. العبارة الوضوعة بين الحاصرتين [...] ناقصة من عض، ساه.

١٣٥٧ جميع النسخ باستثناء «ب»: والتي.

١٣٥٨. ح نستعمل ل: ستعمل سا، ست : يستعمل ـ

١٣٥٩. سا، ض، ف، ح، أ: نكشف. سث: تكشف بكسف. ل: بكشف, م. بكسف.

١٣٦٠ مجميم النسخ باستثناء وب: من.

١٣٦١. ش: من شأنها،

١٣٦٢. جميع النسخ باستثناء وبه: وقد،

١٣٦٢. سارش، سٿ، آرج ۾: يسمي ل: سمي، ب: تسما.

١٢٦٤. ض: الأول. ١٣٦٥. ل: يمكن بها.

والأشياء (١٣٦١) التي للانسان معرفتها منها ما لا يعري (١٣٦١) أحد من معرفته بعد أن يكون سليم الذهن/، مثل أن جميع الشيء أكثر(١٣٨٨) سا ــظ/ ٥ وأعظم من بعضه، وأن الانسان غير الفرس، (وما أشبه ذلك) ١٢٦٥١. وهذه (١٢٧٠) تسمى (١٣٨١) العلوم الشهورة والأوابل المتعارفة (١٣٨١). وهذه متى جحدها انسان (فانما يمكن أن يجحدها بلسانه فقط، فاما بذهنه فلا يمكن أن يجحدها) ١٢٣٥، اذ كان لا يمكن أن يقع له التصديق سخلافها (١٧٢)، (ولا يمكنه أن لا يقع له التصديق بأمثال هذه الأشياء (١٢٧٠) (١٢٧٠). ومنها ما انما (يعرفها) (١٢٧٠) بعض الناس دون بعض، ومن هذه ما قد يوقف (١٢٧٨) عليه بسهولة، ومنها ما شأنه (أن يوقف عليه بعد التدرب وبتعب يلحق الفكر. وهذه شانها) ١٣٧١) أن لا تكون (١٧٨٠) معرفتها للجميع لكن انما تعلم (١٢٨١) بفكر (١٢٨١) (فانها انما

ولما كانت صناعة المنطق هي أول شيء يشرع (١٢٨٨) فيه بطريق

توصل) (١٣٨٢) إلى / معرفتها بتلك الأوايل(١٣٨٤) التي لا يعرى منها أحد.

```
١٣٦٦. ب: والأشيا.
```

١٣٦٧. ف: تعرى، ش: حرى، سث: داجرى»، وفوقها كلمة منعرى».

١٣٧. شدير: اکس

<sup>₩+ .1779</sup> 

١٢٧٠. ف: وهذه العلوم

١٩٣٧، ل: يسمى، سادست، أدم: يسمى، ب: تسمار

١٣٧٢. م، ص: التفارقة.

١٣٧٣. \* ب. وجاء في باقى النسخ بدلا منها: وبلسانه فلا يمكنه أن يجحدها في ذهنه عن بلسانه فلا يمكن أن يجحدها في

١٣٧٤. ساءست، شيء أ، ف، ب: بخلافه. ١٣٧٥. ب: الأشيا.

١٧٧١. + پ

١٢٧٧. سب، أديعرفهما،

١٢٧٨ أ: توقف

٠٠٠٠ + ١٢٧٩

١٣٨٠. ل: مكون. ض، سث، ساء م، أ: يكون

١٣٨١ - جرأ ، م : تعلمه ، ل ، ساء ش ، سث : يعلمه ، ف : يعمله ،

۱۲۸۲ ساءح، أ، م، بفكرنا. ل، ض، سث: بفكر ما.

١٣٨٢. صح ، ل، ط، سنا، ف، ض، وجناء بدلا من هذه العبارة في (ح ، أ ، م). ونصل، وفي (ل، سنا، ض، سث) ، و يصل. ف: فأما في يصل معرفتها.

١٢٨٤. ب الأول.

١٣٨٥. ست، ض، ل: شرع.

صناعي، لزم (١٢٨١) أن تكون (١٣٨١) الأوايل التي (بها) (١٢٨١) نشرع (١٢٨١) فيها (أمور) (١٢٠٠) سبقت معرفتها للانسان، ولا (١٣٠١) يعرى/ من معرفتها (١٣٠٢) ال-ظ/11 أحد. (وهذه التي لا يعرى من معرفتها أحد) (١٣١٦) هي (١٣٦١)أشياء (١٣١٥) كثيرة. وليس (١٣٦١) أي شيء اتفق منها [يستعمل في أي شيء اتفق من الصنايع، لكن صنفا (١٢٩٨) منها (١٢٩٨) ] يستعمل في صناعة، وصنفاً (١٢٩٨) آخر (يستعمل) (١٤٠١) في صناعة أخرى (١٤٠١)، فلذلك ينبغي أن نحصل (١٤٠٢) من تلك الأشياء (١٤٠١) ما يصلح (١٤٠١) لصناعة للنطق فقط، ونخلي (١٤٠٠) عن سايرها لساير (١٤٠٦) الصنايع (١٤٠٧).

> وجميع هذه (١٤٠٨) الأشياء (١٤٠٨) التي لا يعرى (١٤١٠) من (١٤١١) علمها أحد هي حاصلة في ذهن الانسان من أول وجوده، غريزية ٢٠٢٥ فيه، غير ٢٥١٨ أن الانسانُ ريما ٢٥١٥ لم يشعر بما هو حاصل في ذهنه، حتى اذا

```
7XY1. ......
```

١٢٨٧. ل: يكون ساءم، ش، سث، أ: يكون

<sup>.</sup>u+ .17AA

١٢٨٩. ساءش، ست، أنح: يشرع ل، م: شرع،

١٣٩٠ جميع النسخ باستثناء «ب»: أمورا معلومة.

١٣٩١, جميع النسخ باستثناء «ب،ف» فلا.

١٣٩٢. ف: كرر الناسخ بعد هذا عبارة «اللاسان فلا يعرى معرفتها».

١٣٩٢ +م، أ.ب.

١٣٩٤. م، ل. وهي.

١٣٩٥. ب: أشيا.

١٣٩٦. ب، فليس،

١٣٩٧، پ، ساء سٽ، آء ف: صنف،

١٢٩٨. العبارة للوضوعة بين الحاصرتين ذاقصة من «طن».

١٣٩٩، عث، ساءش، أدف، ب: صنف،

١٤٠٠. زيادة يقتضيها السياق.

١٤٠١. م: أخرى.

١٤٠٢. حدم، سادش، سث، أديمسل ل مصل.

١٤٠٣ ب الأشبا

١٤٠٤، ب٠+منها.

١٤٠٥. ح، أدويخلي ل: ونخلي، م: ويحلي، سا، سٿ، ش: ويحلي،

١٤٠٦. ج:كسائر، ف:سابر،

١٤٠٧، ش: المناع،

۱٤٠٨ ـف.

**١٤٠٩**. ب: الأشيا.

١٤١٠. ست، ح: لاتعرى.

١٤١١. ع،ل:عن.

١٤١٢. ل:عزيزية.

١٤١٤, سا: انما, ١٤١٢. ست: من غير.

سمع اللفظ الدال عليه شعر حينتذرين أنها كانت في ذهنه ردين. [وكذلك
ربما (لم) (١١١٧) تنفصل (١١١٥) هذه / الأشياء (١١١١) بعضها عن (١١١٠) بعض
ب حظ/٢٢ في / ذهب حتى (١١١١) يرى الانسان بذهنه كل واحد منها / على
حياله (١١١١)، حتى اذا سمع الفاظه (١١١١) التباينة (١١١١) الدالة عليها (١١١١)
رأها (١١١١)، يشغر به، أو لا يشعر بفصل (١١١١) بعضه عن بعض (الى) (١١١١)
ان تعدد (١١١١) الفاظها الدالة عليها، فحينتذ (١١١١) يشعر بها (١١١١) الانسان،
و برى كل واحد على حياله.

وكثير من الأشياء (۱۲۲) التي (بها يمكن الشروع) (۱۲۲) في صناعة المنطق (لا يشعر بها، أو (۱۲۲) لا يشعر بتفصيلها (۱۲۲) وهي حاصلة في (۱۲۲) (هنن الانسسان، فينبغي اذا (۱۲۲) (متر) (۱۲۲) (قصدنا التنبية (۱۲۲) عليها أن تحصر (۱۲۲) أصناف الألفاظ الدالة على أصناف

```
« ۱٤١٠ ساء شيء ف، لي، سٽ ۽ س
                                    ١٤١٦. ش: + حتى اذا سمم اللفظ.
                                   ۱٤۱۷ ـ ـ ح ، سث ، ف . سا : وکائ رېما
                              ١١٤١٨ ست، أ، ف، م: بنقصل سا: يتقضل
                                             ١٤١٩. عقرب: الأشياء
                                                      ١٤٢٠. أدمن،
               ١٤٢١     العبارة للوموعة بين الحاصرتين [...] ناقصة من «ش»
                                                    ١٤٢٢. م حالة
                                              ١٤٣٢. ل، ب. القاطهما
                            ١٤٧٤ جميع النسخ باستثناء وب: التناسعة.
                                                    ١٤٢٥. س:عليه.
                            ١٤٢٦، ج، م: رآها، ل، راها، ست، ص: يراها،
١٤٣٧. _ب. سن: مقصله، ثم كتب الناسخ فوقها كلمة (منفصلة). ش معفضلة.
                                        ۱٤٣٨ «لاء ناقصة من دست».
                        ١٤٣٩. ح ، ل، م ، ست ، أ : يتفصيل ساء قد : يتفضل.
                                        ١٤٢٠ زيادة يعتضبها السياق.
                                               ١٤٣١. ش، ح: يعدد.
                                    ١٤٣٢. ساءست بش ، أدف ، ل: قح ،
                                                    ١٤٣٢. ست: به.
                                                   ١٤٣٤، ب: الأشنا
                    ١٤٣٥. جميع النسخ باستثناء هبه: يمكن الشروع مها.
```

۱۶۲۱. +ب. ۱۶۲۷. ش:بتفضلها. ۱۲۶۸. سسا.

١٤٢٩. جميع النسخ باستثناه هب»: الن. ١٤٤٠. ــم.

<sup>1£1.</sup> ح، ف: عمد بالتنبيه، ش: قصد بالنسية، سا: للتنبيه. سث: قصدنا سمه. ١٤٤٧ - م، ف: محضر، م، سث: بحصر، سا، ش، أ. يحصر.

المعانى المعقولة. حتى اذا شعر بتلك المعانى ورأى(١٤٤٢) كل واحد منها على حياله اقتضب (١٤٤١) (حينئذ) (١٤٤٥) من (تلك) (١٤٤٦) المعاني ما شأنه أن يستعمل في تكشيف ١٠٢٧) هذَّه ١٨٢٨) الصناعة.

ولما كانت صناعة النحو (هي) (١٤٤١) التي تشتمل (١٤٥٠) على أصناف الألفاظ الدالة وجب أن تكون (١٤٥١) صناعة النحو لها غناء (١٤٥١) ما في الوقوف/ والتنبيه (١٤٠٢) على أوايل هذه الصناعة. (فلذلك (١٤٠١) ينبغى أن Yo/9- -نأخذ (١٤٠٠) من صناعة النحو مقدار الكفاية في التنبيه (١٤٠١) على أوايل هذه الصناعة) (١٤٥٧) أو (أن) (١٤٥٨) نتولى (١٤٥٠) نحن (١٤٦٠) تعديد أصناف الألفاظ التي (١٤١١) (هي في عادة) (١٤١١) أهل اللسان الذي به (يدل) (١٤٦١) على ما تشتمل (١٤٦٥) عليه هذه الصناعة، اذا اتفق أن (١٤٦٥) لم يكن لأهل ذلك اللسان صناعة تعدد فيها أصناف/ الألفاظ التي هي في لغتهم. فلذلك 17/0-J (يتبين أن) (١٤٦٨) ما عمل من (وطي) (١٤٦٨) في المدخل (١٤٦٨) الى (١٤٦٨) المنطق

١٤٤٢. ب: وروى. ش، ل: وراعه م وداى.

١٤٤٤. ل: اقتنص، م: اقتصنت سا، ست، أ، ص، ف: اقتطت. 7337. +w.

ە ع ع کى سى ، ف ، ش ، سا ، أ ، ل ؛ ح ، سب ،

١٤٤٧ - بردل: تكشف ش: تكتف ست: تكشف بكيف.

١٤٤٨ ب: + ماق.

**۸٤٤٩** + بيد

١٤٥٠, ل: شتمل ساء سث ، ش ، أ ، م : يشتمل .

١٤٥١. ل: يكون. ش، م، سا، سث، أ. يكون.

١٤٥٧. ب: غَدَّا. ح. غَدًا. ل، ف عَني ساء أ، م : غَدًا. ش . عد . ست : عيانا.

١٤٥٢. ش: والسه، اوايل: ست: والشنه اوابل

ع ه ع ١٠ أ : منذالك

١٤٥٥). ل: ماخذ: ش، م، ساء أ، ف: يأخذ. سث: تأخذ.

١٤٥٦ ست: السثه،

١٤٥٧. سب.

<sup>403 ÷</sup> ب

١٤٥٩. ل عربي ش، سا، ست، م : يتولى. أ : سول.

١٤٦٠. سادىجېسن، ج د پخسن، ل د تحسن، م د محېس،

١٤٦١. ش: الذي. ست: بجن.

١٤٦٢). ساء أرف بع بم بمن علية الروش بست بمن بعام،

١٤٦٢. ـــ.

١٤٦٤. ل: مشتمل شيء ساء سث ، أ، م: يشتمل.

<sup>121.</sup> ml: lči.

١٤٦٦. ساء أرح ، م: ما يثبين. ل: الكلمة غير منقوطة ف، ست ، ش٠ ما تبين ، صب،

١٤٦٧. ح: قبيم، ش، سث، أ، ل: قدم، م: قتَّام، سا، ف: قوم،

١٤٦٨. ب: الماخل،

١٤٦٩، مدالي،

اشياه (۱۷۷۰) هي من علم النحو، وأخذ منه مقدار الكفاية، بل الحق(۱۲۷۰) أنه استعمل (۱۷۷۰) الواجب فيما بسهل به التعليم. ومن سلك غير هذا المسلك فقد (۱۷۷۰) أغفل أو أهمل الترتيب الصناعي، ونحن أنا (كان) (۱۷۷۱) قصداتاً أن نلزم(۱۷۷۰) فيه الترتيب الذي توجبه (۱۷۷۰) الصناعة، فقد ينبغي آن نفتح (۱۷۷۷) كتاباً (۱۷۷۱) (من كتب) (۱۷۷۱) الأوليل (التي بها) (۱۸۷۱) سهل (۱۸۱۱) الشروع في هذه الصناعة بتعديد أصناف الألفاظ الداللة، فيجب سهل (۱۸۷۱) للختاب، الكتاب،

(تم الموجود من كالم محمد بن محمد الفارابي، والحمد لله وحده، وهو حسبي) (۱۵۸۷).

17/9-1

۱٤٧٠ ش، ب: اشيا.

١٤٧١. جميع النسخ باستثناء «ب»: أخلق. سث: احلق

١٤٧٢. ف: يستعمل.

١٤٧٢. ش: فقط

١٤٧٤، ــل،ف،

۱۶۷۵ . سا، ست، م، ش، ۱ یلزم. ۱۶۷۹ . سا، ست، ۱ ، ح، ل ، پوجسه، م ؛ بوجیه . ش: «الوجودی» بدل «الذي توجیه».

١٤٧٧. ج، ف، ب: تقتع، سا، ست، أ، م، نقتتح، ض: نعم.

۱٤٧٨. ب: کتاب.

٧٧١٠. ــپ.

۱٤٨٠ ج، ل، م، سٽ، آ، ف: به، سادوبه. ــطن،

۱۶۸۱. سادست، آدش، جدل، مدیسهل. ۱۶۸۲. ست، آدیبتدیء،

١٤٨٢. ف، أ، ح، ل، م: به. سا: يبتد به. سث: «فيه» وكتب الناسخ فوقها كلمة «به».

۱۰۵۸ من، ل: وبجعل. سا، م: و مجعله. سث: و پجعل. أ: و پجعل.

١٤٨٥. ساء أ، ح، م: ثالثًا. ش، ل: مالذا. وربّما تكون القراءة الصحيحة فهذه الكلمة الفامضة الرسم: (ونجعل مألنا) أو

<sup>(</sup>ونجملة آلياً). ذلك أن رسم الكلمتين في «ل» هو هكذا : (ونجملمالها) ١٤٨٦ . ست، ض : بهذا.

<sup>14.4.</sup> هذه هي خالصة الرسالة في دب إما خالاية ومع فهي: وتم طبع هذه الرسالة بحمد الله وحسن توليقه في شهر جماعى الاختراء هذه عن خالصة الرسالة و دار 2 من من الحداثل في شهر جماعى الاختراء من من الحداثل في شهر خالصة و الاختراء والمحتراة الموقع بعد و دو المحتراة الموقع بعد و دو المحتراة الموقع بعد و دو المحتراة الموقع بعد الهوسمة ويشاع المحتراة المحتراة الفيلسوف العلم الثاني أبي عن مع المحتراة المحتراة الفيلسوف العلم الثاني أبي عن محمد بن أوزاع بن طرحان الغلزامي في شهر (قرأ القلم عن أن شهر رسيع الثاني سنة ١٠١ (-) و خاتمة دست الاختراء و المحتراة المحتراة المحتراة

#### أولا ــمصادر رسالة التنبيه ومراجعها

يتضمن هذا الفهرس أسماء الكتب التي اقتبس منها الفارابي في درسالة التنبيه»، سواء اكنانت من تأليفه أم من تأليف سواه، كما يتضمن أسماء الكتب التي أشار اليها ضمنا،

- ١ \_ أبو نصر الفارابي: فصول منتزعة.
- ٢ ــ أبو نصر الفارائي: آراء أهل للدينة الفاضلة.
  - ٣ \_ أبو نصر الفارابي: السياسة المنية.
    - ٤ ... أبو نصر القارابي: احصاء العلوم.
  - ٥ ــ أبو نصر الغارابي: تحصيل السعادة.
  - ٦ ... أبو نصر الفارابي: رسالة في العقل.
- ٧ \_ أبو نصر الفارابي: الألفاظ المستعملة في للنطق.
  - ٨ ... أرسطو طاليس: الأخلاق الى نيقوماخوس.
- ٩ ــ أرسطوطاليس: «في النفس» ــ المقالة الثالثة، ترجمة اسحق بن حنين.
  - ١٠ ـ فرفوريوس الصوري: المدخل الى المنطق.

## ثانيا مصادر الدراسة ومراجعها

## (١) النسخ المخطوطة لرسالة التنبيه على سبيل السعادة.

- ١ ... نسخة المتحف البريطاني، المجموع Add. 7518 Rich.
- ٢ النسخة الأولى في مدرسة سبهسالر طهران، المجموع رقم ١٢١٦.
- ٣ ــ النسخة الثانية في مدرسة سبهسالر ــ طهران، المجموع رقم ٢٩١٢.
- ٤ ــ نسخة السيد محمد مشكاة، المجموع رقم ٢٤٠، الكتبة المركزية جامعة طهران.
  - ٥ \_ نسخة «أعانت خزانة سي» (توب كابي سراي)، المجموع رقم ١٧٣٠.
    - ٦ ... نسخة مكتبة جوته ... برلين، للجموع رقم ٣٤٠٥.
    - ٧ \_ نسخة مكتبة استان قدس رضوى ـ مشهد، المجموع رقم ٥٣٢.
      - ٨ ... نسخة مكتبة فيض الله أفندي (ملت)، للجموع رقم ١٢١٣.
        - (ب) المصادر والمراجع العربية.
- ٩ ـ أرسطوطاليس: الأخلاق، ترجمة اسحق بن حنين (؟)، تحقيق د. عبد الرحمن بدوي ط1، وكالة للطبوعات، الكويت، ١٩٧٩.
- ١٠ ـ أرسطوط اليس: الأخلاق الى نيقوماخوس، ج ١، ج ٢، ترجمة بارتلمي سانتهلير من

- اليونانية الى الفرنسية، وأحمد لطفي السيد من الفرنسية الى العربية، مطبعة دار الكتب الموردة، القاهرة، ١٩٢٤.
- ١١ أرسطوط اليس في النفس، ترجمة اسحق بن حنين، راجعها على أصولها اليونانية وحققها د. عبد الرحمن بدوى، مكتبة النهضة المرية، مصر، ١٩٥٤.
- ١٢ أرسطوطاليس: كتاب النفس، نقله الى العربية د. أحمد فؤاد الأهواني، راجعه على اليونانية الأب جورج قنواتي، ط٢، دار احياء الكتب العربية، عيسى البابي الطبي وشركاه، القاهرة، ١٩٦٧.
- ١٣ أوسطوطاليس: الخطابة (الترجمة العربية القديمة)، تحقيق د. عبد الرحمن بدوي، مطبعة لحنة التأليف والترحمة والنشر، مكتبة النهضة للصرية، القاهرة، ١٩٥٩.
- ١٤ ـ ابن أبي أصيبعة (موفق الدين أبو العباس، أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي): عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تحقيق د. نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت، ٩٦٥ .
- ١٥ ـ الأنباري (عبد الرحمن بن محمد): نزهة الألباء في طبقات الأدباء، جمعية إحياء ماثر علماء العرب، القاهرة، بلا تاريخ.
- ٦١ د. اندرس (جيرهارد): «المناظرة بين النطق الفلسفي والنحو العربي في عصور الخلفاء»، في «مجلة تاريخ العلوم العربية»، المجلد الأول، العدد الثاني، تشرين الثاني، ١٩٧٧، الصفحات ٦٠ - ١١٨٨.
- ١٧ ـ ابن باجة (محمد بن يحيى بن الصائغ): «تدبير المتوحد»، في «رسائل ابن باجة الالهية»، تحقيق د. ماجد فخري، دار النهار للنشر، بيروت، لبنان، ١٩٦٨.
- ١٨ ـ ابن باجة (محمد بن يحيى بن الصائغ): «رسالة الوداع» في «رسائل ابن باجة الالهية».
- ٩١... ابن باجة (محمد بن يحيى بن المائغ): رسائل فلسفية لأبي بكر بن باجة، نصوص فلسفية غير منشورة، تحقيق جمال الدين العلوي، ط١، دار الثقافة، بيروت، ودار النشر الغربية، الدار البيضاء، ٩٨٨٠.
- ٢٠ بدوي (د. عبد الرحمن): دراسات ونصوص في الفلسفة والعلوم عند العرب، ط١٠ المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٨١.
- البغدادي (اسماعيل بن محمد الباباني باشا): هدية العارفين، ج ٢، وكالة المعارف،
   استنبول، ١٩٥٥، طبعة بالأوفست، مكتبة المثنى، بغداد.

- ٢٢... البغدادي (عبد اللطيف): مقالتان في الحواس ومسائل طبيعية، تحقيق د. بول غليونجي، د. سعيد عبده، مطبعة حكومة الكويت، ١٩٧٢.
- ٣٣\_ البكري (د. محمد حمدي): أصول نقد النصوص ونشر الكتب (محاضرات المستشرق الألماني برجستراسر بكلية الإداب سنة ١٩٣٢/٣١)، وزارة الثقافة، مركز تحقيق التراث، مطعمة دار الكتب، القاهرة، ١٩٦٩.
- التوحيدي (أبو حيان علي بن محمد بن العباس): المقابسات، تحقيق محمد توفيق حسين، مطبعة الارشاد، بغداد، ١٩٧٠.
- ٢٥ التوحيدي (أبو حيان علي بن محمد بن العباس): الامتاع وللؤائسة، ج ١، تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، بلا تاريخ.
- ٣٦- ابن جلجل (أبو داود، سليمان بن حسان الأندلسي): طبقات الأطباء والحكماء، تحقيق فؤاد سيد، مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، القاهرة، ١٩٥٥.
- ٢٧ ـ حاجي خليفة (مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي): كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ج ٢، وكالة المعارف، استنبول، ١٩٤٣.
- ۲۸ الحارث بن أسد المحاسبي (أبو عبد الله): «مائية العقل» في «العقل وفهم القرآن»، تحقيق حسين القوتل، ط١، دار الفكر، بيروت، ١٩٧١.
- ٢٩ ــ د. حسين علي محفوظ، د. جعفر آل ياسين: مؤلفات الفارابي، مطبعة الأديب البغدادية، بغداد، ١٩٧٥.
- أب ابن خلكان (أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر): وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ج ٥، تحقيق د. احسان عباس، دار صادر، بيروت، ١٩٧٧.
  - ٣١ د. سحبان خليفات: «الاتجاه اللغوي في كتابات الغارابي». (قيد النشر).
- ٣٢ ـ د. سحبان خليفات: «الدين والمجتمع الاسلامي في كتابات الفارابي». (قيد النشر).
- ٣٣ د. سحبان خليفات: النطق واللغة: دراسة تاريخية وتحليلية لمناظرة متى والسيرافي. (مخطوط).
- ٣٤ ـ د. سحبان خليفات: مقالات يحيى بن عدي الفلسفية: دراسة وتحقيق، منشورات الجامعة الاردنية، ١٩٨٧.
  - ٣٥ د. سحبان خليفات: فلسفة أبي سليمان المنطقي السجستاني. (قيد النشر).
- ٣٦\_ الخوارزمي (أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف): مفاتيح العلوم، تحقيق أ. ج. ير بل، Batavorum, G. van viten Lugduni, 1968.

- ٣٧\_ الخياط للعتزلي (أبو الحسين، عبد الرحيم بن محمد أبن عثمان): الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد، تحقيق نبيرغ، دار الكتب المحرية، القاهرة، ١٩٢٥.
- ٨٢\_ الراغب الأصفهاني (أبو القاسم الحسين بن محمد بن للفضل): الذريعة الى مكارم الشريعة، ط١، مطبعة حسان، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ١٣٩٣ هـ/ ١٩٧٧م.
- ٣٩\_ الراغب الأصفهاني (أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل): تفصيل النشاتين وتحصيل السعادتين، منشورات دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ١٩٨٢.
- ٤٠ ابن أبي الربيع (شهاب الدين، أحمد بن محمد): سلوك المالك في تدبير المالك،
   تحقيق د. ناجي التكريتي، ط١، تراث عو بدات، بيروت، باريس، ١٩٧٨.
- 13... ابن وشد (أبو الوليد، محمد بن أحمد بن محمد): تلخيص الخطابة، تحقيق د. عبد الرحمن بدوي، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٦٠.
- ٢٤ الشهرستاني (أبو الفتح، محمد بن عبد الكريم بن أحمد): الملل والنحل، ج٤، مطبعة مجمد على صبيح وأولاده، مصر، ١٣٨٤هـ
- ٣٤ الصفدي (صلاح الدين خليل بن أيبك): الوافي بالوفيات، ج ١، تحقيق هلموت ريتر، فيسبادن، ٩٦٢ .
- ٤٤ ابن طفيل (أبو بكر، محمد بن طفيل القيسي): حي بن يقظان، تحقيق د، جميل صليبا ود. كامل عياد، ط٥، مطبعة جامعة دمشق، ١٩٦٢.
- ٥٥. المطوسي (نصر الدين محمد): تلخيص الحصل بانضمام رسائل وفوائد كلامي. باهتمام عبد الله نوراني، انتشارات مؤسسة مطالعات اسلامي، دانكشاه مك كيل، طهران، ١٣٥٩ هـ. ق.
- ٢٦ المعامري (أبو الحسن، محمد بن يوسف): الأمد على الأبد، تحقيق أورت، ك.
   روسن، ط١، دار الكندي، بيروت، ١٩٧٩.
- ۷۷ العمامري (أبو المحسن، محمد بن يوسف) · السعادة والاسعاد في السيرة الانسانية
   (۶). تحقيق مجتبى مينفا ، انتشارات دانكشاه طهران، فيسبادن، ۱۹۵۷، ۱۹۵۸
   ۱۹۳۱ هـ).
- ٨٤.. العظم (جميل بك): عقود الجوهر في تراجم من لهم خمسون تصنيفاً فمائة فأكثر،
   الطبعة الإهلية، بدووت، لبنان، ١٣٣٦هـ

- ٤٩ ــ الغزالي (أبو حامد، محمد): المنقذ من الضلال، تحقيق د. عبد الحليم محمود، ط٤، مكتبة الأنجلو المربية، القاهرة، ١٩٦٤.
- ٥٠ الغزالي (أبو حامد، محمد): احياء علوم الدين، الأجزاء ١، ٢، ٢، ١ المكتبة التجارية
   الكبرى، القاهرة، بلا تاريخ.
- ٥١ الغزالي (أبو حامد، محمد): مقاصد الفلاسفة، تحقيق د. سليمان دنيا، دار المعارف،
   مصر، ١٩٦١.
- أو نصر الفارابي (محمد بن محمد بن طرخان): «رسالة التنبيه على سبيل السعادة» في «رسائل الفارابي»، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن، ١٣٤٦م
- ٣٠٠ أبو نصر الفارابي (محمد بن محمد بن طرخان): «الجمع بين رأيي الحكيمين» في «الجمع بين رأيي الحكيمين» في «المجموع من مؤلفات أبى نصر الفارابي»، ط١، مطبعة السعادة، القاهرة، ١٩٠٧.
- ۵۰ أبو نصر الفارابي (محمد بن محمد بن طرخان): كتاب الحروف، تحقيق د. محسن مهدي.. دار للشرق، بيروت، ۱۹۷۰.
- ٥٥ أبو نصر الفارابي (محمد بن محمد بن طرخان): الألفاظ المستعملة في النطق، حققه وقدم له وعلق عليه د. محسن مهدي، دار المشرق، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، لبنان، ١٩٦٨.
- ٥٦- أبو نصر الفارابي (محمد بن محمد بن طرخان): فصول المدني، تحقيق د.م. دنلوب Dunlop D.M. ed. and tr. كمبردج، مطبعة جامعة كمبردج، ۱۹۹۱.
- ابو نصر القارابي (محمد بن محمد بن طرخان): قصول منتزعة، حققه وقدم له
   وعلق عليه د. فوزي مترى نجار، دار للشرق، بيروت، لبنان، ١٩٧١.
- ٥٨ أبو نصر الفارابي (محمد بن محمد بن طرخان): رسالة في العقل، تحقيق موريس بو يج، للطبعة الكاثوليكية، بيروت، لينان، ١٩٣٨.
- ٩٠ أبو نصر الفارابي (محمد بن محمد بن طرخان): احصاء العلوم: حققه وقدم له وعلق عليه د. عثمان أمين، ط٢، مكتبة الانجلو المحرية، القاهرة، ١٩٦٨.
- آبو نصر الفارابي (محمد بن محمد بن طرخان): تحصيل السعادة، حققه وقدم له
   وعلق عليه د. جعفر آل ياسين، ط١، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،
   لبنان، ١٩٨١.
- ١١ ـ أبو نصر الفارابي (محمد بن محمد بن طرخان): آراء أهل المدينة الفاضلة، قدم له

- وعلق عليه د. ألبير نصري نادر، ط٢، دار المشرق، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، لننان، ١٩٦٨.
- ٦٢ أبو نصر الفارابي (محمد بن محمد بن طرخان): السياسة المدنية، حققه وقدم له وعلق عليه، د. فوزي متري نجار، ط١، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، لبنان، ١٩٦٤.
- ٦٣\_ أبو نصر الفارابي (محمد بن محمد بن طرخان): كتاب الملة ونصوص أخرى، حققها وقدم لها وعلق عليها د. محسن مهدي دار المشرق، لمطبعة الكاثوليكية، بيروت، لبنان، ١٩٦٨.
- 3٢ قدامة بن جعفر، أبو الفرج (؟): نقد النثر، تحقيق د. طه حسين، عبد الحميد العبادي، مطبعة مصر، القاهرة، ٩٣٩.
- ٦٥ القفطي (جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف): إخبار العلماء بأخبار الحكماء (مختصر الزوزني)، تحقيق جوليوس ليبرت، لايبزغ، ١٩٠٣، طبعة بالأوفست، مكتبة اللثني ببغداد ومؤسسة الخانجي بمصر.
- ٦٦ ابن قيم الجوزية (أبو عبد الله، شمس الدين محمد بن أبي بكر): مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة, نشر محمود حسن ربيع، ط٢، مكتبة الأزهر، القاهرة، ١٩٣٩.
- ٧٧ ــ الكندي (أبو يوسف، يعقوب بن اسحق): رسائل الكندي الفلسفية ج ١، تحقيق محمد عبد الهادي أبو ريده، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٥٠.
- ٨٨\_ ابن للقفع (عبد الله بن داوذية): «الأدب الصغير»، في «آثار ابن للقفع»، ط١٠، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ١٩٦٦،
- ٩٠ ـ ابن نباته (جمال الدين محمد بن محمد): سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٦٤.
- ٧٠ ابن النديم (أبو الفرج، محمد بن أبي يعقوب اسحق): الفهرست تحقيق رضا تجدد، مطبعة دانشكاه طهران، مكتبة الأسدي، والجعفري التبريزي، طهران، ١٩٥٨، وطبعة أخرى بتحقيق جوستاف فلوجل، مكتبة خياط، بيروت، لبنان، ١٩٦٤.
- ٧١ ياقوت الحموي (شهاب الدين، أبو عبد الله، ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي): ارشاد الأريب الى معرفة الأديب (معجم الأدباء)، ج ٢، تحقيق لو يس مرجليوث، ط٢، مطبعة هندية، الموسكي، القاهرة، ٩٣٧.
- ٧٢ يحيى بن عدي (أبو زكريا): «تهنيب الأخلاق»، في «مجلة للجمع العلمي العربي» بدمشق، المجلد الرابع، الجزء السادس، ١٩٢٤.

٧٣\_ يحيى بن عدي (أبو زكريا): مقالة في «تبيين الفصل بين صناعتي النطق الفلسفي والنحو العربي»، تحقيق د. جيرهارد أندرس في مجلة «تاريخ العلوم العربية»، م٢، العدد الأول، أيار، ١٩٧٨، ص ٢٨\_ ١٥

## (ج) المصادر والمراجع الأجنبية

- Averroes: Averroes Commentary on Plato Republic Ed. with an introduction and notes by E.I.J. Rosenthal. Cambridge University Press, 1966.
- Brockelmann (C.): Geschich Der Arabischen Litteratur, Laiden, vol. 1. E.J. Brill. 1973.
- Ibn Adi, Abu Zakariyya Yahya: Tahdhib al akhlaq, edited by Naji Al- Takkriti, Beirut, Editions Oueldat, 1978.
- Dr. Mohsen Mahdi: «Language and Logic in classical Islam» in, Otto Harrasso witz., G.E. von Grunebaum (editor): Logic in classical Islamic culture, 1970, pp. 51–83.
- Plato: «Timaeus», in «The Dialogues of Plato»., translated into english by B. Jowett, M.A. vol. III, Fourth Edition, Oxford, the clarendon Press, 1935.

#### د. الموسوعات

- ابراهیم زکی خورشید (محرر): دائرة المعارف الاسلامیة، مطبعة دار الشعب، القاهرة، بلا تاریخ.
  - ٨٠. ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، ١٩٥٥.

## ثالثا حفهرس الدراسة

| ٥٧     |                                                        | صديــــر |
|--------|--------------------------------------------------------|----------|
|        | القصل الأول                                            |          |
| ٥٠_٩   | مقدمة نقدية لرسالة التنبيه على سبيل السعادة.           |          |
| 16_11  | أولا _ تحقيق عنوان الرسالة.                            |          |
|        | ثانياً ــ اثبات صحة نسبة الرسالة للفارابي              |          |
| 31_17  | بالمقارنة مع مؤلفاته الأخرى:                           |          |
| 10_15  | ١. تعريف السعادة.                                      |          |
| 10     | ٢. سبيل نيل السعادة.                                   |          |
| 17     | ٣. اللَّيْةُ سَعَادةً زَائِفَةً.                       |          |
| 17_17  | <ol> <li>السمة الحيادية للطبيعة البشرية.</li> </ol>    |          |
| 17     | ٥. الخلق عادة مكتسبة بالتكرار،                         |          |
|        | <ul> <li>أ. دور التكرار والمعادة في الأضلاق</li> </ul> |          |
| 14-17  | والكتابة.                                              |          |
| 11_14  | ٧. طُرق تعليم الفضيلة                                  |          |
| 19     | ٨. منزلة حسُّ اللمس.                                   |          |
| 719    | ٩. التقَّايل بين الطبِّ والأخلاق.                      |          |
|        | ٠ ١ . تحديد الوسط الفاضل ومقابلته                      |          |
| Y1_Y-  | يما يعمله الطبيب                                       |          |
| 71     | ١١. ماهية الفعل القاضل،                                |          |
| 77_71  | ١٢. الأمثلة على الفعل المتوسط الفاضل.                  |          |
|        | ١٣.                                                    |          |
| YE_ YY | المتعلقة بكل واحد منها.                                |          |
| 37     | ١٤. معاني العقل.                                       |          |
| 40_YE  | ١٥. فَاتَدةٌ علم النَّطق،                              |          |
| 77_70  | ١٦٠ المنطق والنحو.                                     |          |
| 77     | ١٧. الأوائل أو البديهيات.                              |          |
|        |                                                        |          |

| 77_77        | <ul> <li>أغراض المقارنات السابقة ونتائجها.</li> </ul> |
|--------------|-------------------------------------------------------|
|              | ثالثاً _ زمن كتابة «الرسالة» بالمقارنة مع             |
| <b>77_</b> \ | مؤلفات الفارابي:                                      |
|              | ــ تـأريـخ مؤلفاتُ الفارابي نات الصلة                 |
| 44_44        | بالرسالة :                                            |
| <b>77_79</b> | ١ . رسالة في العقل.                                   |
| 74_37        | ٧. فصول منتزعة.                                       |
| 45           | ٣. احصاء العلوم.                                      |
| 40_TE        | ٤ ـ آراء أهل المدينة الفاضلة.                         |
| 41-40        | ٥. السياسة المنية.                                    |
| 77_X7        | ٦. كتاب الملة.                                        |
|              | رابعاً ـ التشكيك في مكانة «الرسالة» من                |
| 0 49         | مؤلفات الفارايي،                                      |
|              | ***                                                   |
|              | القصل الثاني                                          |
| ۸٠_٥٣        | مصادر رسالة التنبيه على سبيل السعادة:                 |
| ٥٣           | ولا مؤلفات الفارايي.                                  |
| ٥٨_٥٣        | نانياً الممادر العربية الاسلامية:                     |
| 00_0£        | معنى العقل والمنطق.                                   |
| ٥٥ ــ ٨٥     | علاقة المنطق بالنحو.                                  |
| 19_0A        | ثالثاً - المصادر اليونانية :                          |
| 71-09        | ١. القيمة الذاتية للسعادة.                            |
| 71           | ٢. سبيل نيل السعادة.                                  |
| 77           | ٣. شروط الفعل الأخلاقي.                               |
| 77           | ٤ . القدرة والفعل .                                   |
| 75-75        | ٥. الخلق والقدرة.                                     |
| 75           | ٦. الاعتياد والتكرار.                                 |
|              | ٧. أثـر السعسادة في المسلموك المسيساسي                |
| 75           | (الاجتماعي).                                          |
| 77_77        | ٨. نظرية الوسط الفاضل.                                |
| 75_35        | أ ) ماهية الوسط الفاضل.                               |
| 35 _ 05      | ب ) تحديد الوسط الفاضل.                               |

|         | <ul> <li>ج) الانتقال في الوسط الفاضل من</li> </ul>     |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 70      | التصور الى التطبيق.                                    |
| 05_75   | <ul> <li>د) تطبیقات علی الوسط الفاضل.</li> </ul>       |
| 77_Y7   | هـ ) كيفية الوصول الى الوسط الفاضل.                    |
| V5_ P5  | ٩. اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
| 74      | ٠١. الغاية الانسانية.                                  |
|         | أثر كتاب الأخلاق الى نيقوماخوس في رسالة التنبيه.       |
| PF A    |                                                        |
|         |                                                        |
|         | الفصل الثالث                                           |
|         | أثر رسالة الثنبيه على سبيل السعادة في الفكر الفلسفي في |
| 1474    | الاسلام:                                               |
| 71      | ١ . يحيى بن عدي.                                       |
| /A_AA   | ٢. أبو سليمان المنطقي السجستاني،                       |
| PA_7P   | ٣. أبو الحسن العامري.                                  |
| 9.8     | ٤ . أبو عبد الله الخوارزمي .                           |
| 1-1-40  | ٥. الراغب الأصفهاني.                                   |
| 1-1-311 | ٦. أبو حامد الغزالي.                                   |
| 311-011 | ٧. محمد بن يحيى بن الصائغ ابن باجة.                    |
| 110     | ٨. محمد بن عبد الكريم الشهرستاني.                      |
| 117-110 | ٩. موفق الدين عبد اللطيف البغدادي.                     |
|         | ١٠ شهاب الدين أحمد بن محمد ابن                         |
| T11_P11 | أبي الربيع                                             |
| 111_11  | •                                                      |
| 177_17. | ١١. أبو الوليد محمد بن رشد.                            |
|         | القصل الرابع                                           |
| 071_73  | وصف مخطوطات رسالة التنبيه على سبيل السعادة.            |
| 77_170  | أولا _ النسخ الايرانية:                                |
| 071_17  | 1 ) نسخة مدرسة سبهسلار الأولى.                         |
| 771_X7  | أ نسخة مدرسة سيمسلار الثانية .                         |

| 17179     | <b>ج) نسخة مشكاة.</b>                               |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------|--|--|
| 177_17.   | د ) ئسخة مشهد،                                      |  |  |
|           | ثانياً _ النسخة الانجليزية:                         |  |  |
| 177_177   | هـ) نسخة المتحف البريطاني                           |  |  |
| 140-144   | ثالثاً _ النسخ التركية:                             |  |  |
| 171_171   | و ) فيض الله أفندي (ملت).                           |  |  |
| 140-148   | ز ) لمانت خزانة مي (توب كابي سرا <b>ي)</b> .        |  |  |
|           | رابعاً _ النسخة الألمانية:                          |  |  |
| 18140     | ح ) نسخة مكتبة جوته ــ برلين.                       |  |  |
|           | خامساً لنسخة الهندية:                               |  |  |
| 127_12.   | ط ) نسخة رام بور (نشرة حيدر آباد).                  |  |  |
| 73/_/3/   | سادساً أسس تحقيق النص.                              |  |  |
|           | نماذج من الخطوطات الستعملة في تحقيق                 |  |  |
| 177_187   | النص                                                |  |  |
|           | القصل الخامس                                        |  |  |
| 170_177   | عرض عام لموضوع رسالة التنبيه.                       |  |  |
| 177       | أبرز الرموز الستعملة في تحقيق النص.                 |  |  |
| 777_177   | نص رسالة التنبيه.                                   |  |  |
|           | الفهارس العامة للكتاب:                              |  |  |
| YYX       | <ol> <li>مصادر «رسالة التنبيه» ومراجعها.</li> </ol> |  |  |
| 788 _ 789 | ٢٠مصادر الدراسة ومراجعها.                           |  |  |
| 037 _ X37 | ٣. فهرس الدراسة،                                    |  |  |
|           | ٤ . الفهرس العربي التحليلي                          |  |  |
| 437       | «لرسالة التنبيه على سبيل السعادة».                  |  |  |
| 707 _ Yo. | ■. فهرس الدراسة بالانجليزية.                        |  |  |
|           | ٦. الفهرس الانجليزي التحليلي لرسالة                 |  |  |
| 704 _ YOT | التنبيه على سبيل السعادة.                           |  |  |
| 77707     | ٧. مقدمة بالانجليزية.                               |  |  |

# رابعاً ــ الفهرس العربي التحليلي لرسالة التنبيه على سبيل السعادة

# الفصل الأول

| YX 1YY            | القيمة الذاتية للسعادة           |
|-------------------|----------------------------------|
| 7AY _ 1A.         | سبيل نيل السعادة                 |
| 1A1 _ 3A1         | شروط الجميل.                     |
| 197-148           | القدرة والفعل.                   |
| 711 _ 198         | نظرية الوسط الفاضل:              |
| 391_7.7           | ماهية الوسط الفاضل.              |
| 3.7 _ 1.7         | كيفية الوصول الى الوسط الفاضل.   |
| Y-4_ Y-A          | التحقق من فعل الوسط الفاضل.      |
| 711-7-9           | التحذير من أشباه الوسط الفاضل.   |
| 718_717           | أقسام اللذة.                     |
| 110_ YIE          | الاستعمال الخلقي للذة.           |
| 717_710           | أصناف الناس.                     |
| 717 _ 717         | أثر اللذة على أصناف الناس.       |
| 777 <b>-</b> 77 · | تصنيف المدركات والصنائع والعلوم. |
|                   |                                  |

## الفصل الثاني

| 777 <u></u> 775 | أقسام الفلسفة - |
|-----------------|-----------------|
| 777_ 777        | صناعة المنطق.   |
| YYX _ XYY       | المنطق علم آلي، |
| 77 779          | موضوع المنطق،   |
| 777 <u> </u>    | المنطق والنحو.  |

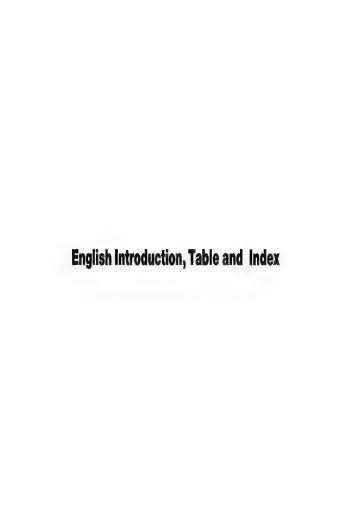

## Fourth Chapter

|                                                                      | Describition of the manuscripts of Risalat al-Tanbih ala Sabil al-Sa'ada. | 125-146 |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|
|                                                                      | Firstly · Iranian manuscripts.                                            | 125-132 |  |  |
|                                                                      | A ) The first Manuscript of Sapahsalar                                    | 125-126 |  |  |
|                                                                      | B ) The second Manuscript of Sapahsalar.                                  | 126-128 |  |  |
|                                                                      | C ) Mishkat manuscript                                                    | 129130  |  |  |
|                                                                      | D ) The Manuscript of Mashhad.                                            | 130-132 |  |  |
|                                                                      | Secondly-the english manuscript:                                          |         |  |  |
|                                                                      | E ) The British museum manuscript.                                        | 132-133 |  |  |
| Thirdly - The Turkish manuscripts:                                   |                                                                           |         |  |  |
|                                                                      | F ) The Manuscript of Millet (Feyzullah Efendi)                           | 133-134 |  |  |
|                                                                      | G ) Topkapi Sarayi museum (Emanet Hazinesi) manuscript                    | 134 35  |  |  |
|                                                                      | Fourthly-The Manuscript of German.                                        |         |  |  |
|                                                                      | H ) The manuscript of Berlin                                              | 135-140 |  |  |
|                                                                      | Fifthly - The Indian manuscript;                                          |         |  |  |
|                                                                      | <ol> <li>Rampur manuscript (The edition of Haydarabad).</li> </ol>        | 140-142 |  |  |
|                                                                      | Sixthly - Bases of editing the text.                                      | 142-146 |  |  |
|                                                                      | Fith Chapter                                                              |         |  |  |
|                                                                      | A general presentation of the subject matter of Risalat al-Tanbih.        | 167-175 |  |  |
| The main symbols used in editing the text.                           |                                                                           |         |  |  |
| Text of Risalat al-Tanbih.                                           |                                                                           |         |  |  |
|                                                                      | The general Indexes of the book :                                         |         |  |  |
|                                                                      | 1. Sources and references of "Risalat al-Tanbih".                         | 238     |  |  |
|                                                                      | 2. Sources and references of the study.                                   | 239-244 |  |  |
|                                                                      | 3. Arabic Table of the contents of the study.                             | 245-248 |  |  |
| 4. Arabic Analytical Index of Risalat al-Tanbih ala Sabil al-Sa'ada. |                                                                           |         |  |  |
|                                                                      | 5. English table of the contents of the study.                            | 250-252 |  |  |
|                                                                      | 6. English Analytical Index of Risalat al-Tanbih ala Sabil al Sa'ada      | 4       |  |  |
|                                                                      | 7. Introduction.                                                          | 253-260 |  |  |

### Second Chapter

| Sources of Risalat al-Tanbih ala Sabil al-Sa'ada:           |         |  |
|-------------------------------------------------------------|---------|--|
| Firstly- al-Farabi's works.                                 | 53      |  |
| Secondly-Arabic-Islamic Sources:                            | 53 — 58 |  |
| Meaning of intellect and Logic.                             | 54 - 55 |  |
| Relation between Logic and Grammar                          | 55 — 58 |  |
| Thirdly-The Greek Sources:                                  | 38 — 69 |  |
| <ol> <li>The intrinsic value of happiness</li> </ol>        | 39 61   |  |
| 2. The means to obtaining happiness                         | 61      |  |
| 3. The conditions of the morally good                       | 62      |  |
| 4. Ability and Act.                                         | 62      |  |
| 5. Morals and Ability.                                      | 62 — 63 |  |
| 6. Habituation and Repetition.                              | 63      |  |
| 7. The Effect of habit on the political (social) behaviour. | 63      |  |
| 8. The Theory of the virtuous mean:                         | 63 67   |  |
| A — The Essence of the Virtuous mean.                       | 63 - 64 |  |
| B — The Definition of the Virtuous mean.                    | 64 65   |  |
| C — The Application of the Virtuous mean.                   | 65      |  |
| D — Examples of the Virtuous mean.                          | 65 — 66 |  |
| E — The way to attaining the Virtuous mean.                 | 66 — 67 |  |
| 9. Pleasure.                                                | 67 — 69 |  |
| 10. The human end.                                          | 69      |  |
| The influence of "Nicomachean Ethics" on Risalat al-Tanbih. |         |  |

### Third Chapter

| The influence of Risalat al-Tanbih ala Sabil al-Sa'ada on the        |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Philosophical thought in Islam:                                      | 83-120  |
| <ol> <li>Yahya ibn 'Adi.</li> </ol>                                  | 83 86   |
| 2. Abu Sulaiman al- Mantiqi al-Sidjistani.                           | 86 — 88 |
| 3. Abu al-Hasan al-Amiri.                                            | 89 93   |
| 4. Abu 'Abd Allah al Khwarizmi.                                      | 94      |
| 5. Al-Raghib al-Isfahani                                             | 95—101  |
| 6. Abu Hamid al-Ghazzali.                                            | 101-114 |
| <ol> <li>Muhammed Ibn Yahya ibn al-Sa'igh (Avenpace).</li> </ol>     | 114-115 |
| 8. Muhammad ibn Abd al-Karim al-Shahrastani                          | 115     |
| 9. Abd al-Latif al-Baghdadi.                                         |         |
|                                                                      | 115-116 |
| <ol> <li>Shihab al-Din, Ahmad b. Muhammad Ibn Abi'l-Rabi.</li> </ol> | 116-119 |
| 11. Averroes (Abu al Walid, Mohammad Ibn Roehd)                      | 190 190 |

# **Table of Contents**

| Preface (in Arabic)                                                                                                                                                                            |                   |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|
| Chapter one                                                                                                                                                                                    |                   |  |  |  |
| (A critical introduction to Risalat al-Tanbih ala Sabil al'Sa'ada).<br>Firstly-Verification of treatise's title.<br>Secondly-Proof of the correctness of attributing the treatise to al-Farabi | 9 — 50<br>11 — 14 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                   |  |  |  |
| by comparing it with his other works:                                                                                                                                                          | 14 29             |  |  |  |
| 1. Definition of happiness.                                                                                                                                                                    | 14 15             |  |  |  |
| 2. Means to obtaining happiness.                                                                                                                                                               | 15                |  |  |  |
| 3. Pleasure as pseudo happiness.                                                                                                                                                               | 16                |  |  |  |
| 4. Neutrality of human nature.                                                                                                                                                                 | 16 - 17           |  |  |  |
| <ol><li>Morals as a habit acquired by repetition.</li></ol>                                                                                                                                    | 17                |  |  |  |
| <ol><li>The Role of repetition and habit in Morals and writing.</li></ol>                                                                                                                      | 17 18             |  |  |  |
| <ol><li>Means of teaching virtues.</li></ol>                                                                                                                                                   | 18 - 19           |  |  |  |
| <ol><li>The status of the sense of touch.</li></ol>                                                                                                                                            | 19                |  |  |  |
| <ol><li>The Analogy between Medicine and Ethics.</li></ol>                                                                                                                                     | 19 - 20           |  |  |  |
| <ol><li>The Definition of the virtuous mean and comparison with what a</li></ol>                                                                                                               |                   |  |  |  |
| Doctor does.                                                                                                                                                                                   | 20 - 21           |  |  |  |
| 11. The Essence of the virtuous act.                                                                                                                                                           | 21                |  |  |  |
| <ol><li>Examples of acts qua virtuous mean.</li></ol>                                                                                                                                          | 21 - 22           |  |  |  |
| 13. Divisions of the rational power and sciences connected to each                                                                                                                             |                   |  |  |  |
| division.                                                                                                                                                                                      | 22 - 24           |  |  |  |
| 14. Meanings of intellect.                                                                                                                                                                     | 111               |  |  |  |
| 15. The use of Logic.                                                                                                                                                                          | 24 - 25           |  |  |  |
| 16. Logic and Grammar                                                                                                                                                                          | 25 - 26           |  |  |  |
| 17. axioms or self-evident truths.                                                                                                                                                             | 26                |  |  |  |
| 18. purposes and results of the preceding comparison.                                                                                                                                          | 26 29             |  |  |  |
| FT 1 1 FT 1 4 8 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                              |                   |  |  |  |
| Thirdly-The date of the treatise's writing in comparison with al-Farabi's                                                                                                                      | 00 00             |  |  |  |
| works.                                                                                                                                                                                         | 29 — 38           |  |  |  |
| Dating al-Farabi's works related to al-Resalah:                                                                                                                                                | 29 - 38           |  |  |  |
| 1. Risalah Fi'l-Akl.                                                                                                                                                                           | 29 32             |  |  |  |
| 2. Fusul Muntaza'ah.                                                                                                                                                                           | 32 - 34           |  |  |  |
| 3. Ihsa' al-Ulum.                                                                                                                                                                              | 34                |  |  |  |
| 4. Ara' ahl al-Madina al-Fadila.                                                                                                                                                               | 34 35             |  |  |  |
| 5. Al-siyasa al-Madaniyya,                                                                                                                                                                     | 35 36             |  |  |  |
| 6. Kitab al-Millah.                                                                                                                                                                            | 36 - 38           |  |  |  |
| Fourthly-Doubts concerning the place of the treatise in al-Farabi's                                                                                                                            |                   |  |  |  |
| works                                                                                                                                                                                          | 39 - 50           |  |  |  |

In brief, we proved in the Arabic section of this study that we have, in fact, three main issues: the first one is represented by the Berlin version, the second one is integrated into the second Manuscript of Sapahselar and, the third one is lost, but fortunately the rest of our manuscripts were taken from it. We took the Berlin issue as the original issue for the purpose of editing the text. We have justified this decision within the arabic part of this study which deals with the various versions of the manuscripst.

## English Analytical Index of Risalat al-Tanbih ala Sabil al Sa'ada

#### First Chapter

| Intrinsic value of happiness.                              | 177-180 |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Means of obtaining happiness.                              | 180-182 |
| Conditions of the morally good.                            | 182-184 |
| Ability and Act.                                           | 184-193 |
| Theory of the Virtuous mean:                               | 194-211 |
| Essense of the Virtuous mean.                              | 194-203 |
| The way to the virtuous mean.                              | 204-208 |
| Verification of acting on the Virtuous mean.               | 208-209 |
| Warning against the pseudo virtuous mean.                  | 209-211 |
| The Parts of the Pleasure.                                 | 212-214 |
| The Moral use of pleasure.                                 | 214-215 |
| Kinds of peoples.                                          | 215-216 |
| The Influence of pleasure on the various kinds of peoples. | 216-219 |
| The Classification of precepts, Arts, and sciences.        | 220-223 |

#### Second Chapter

| Divisions of philosophy.          | 224-226 |
|-----------------------------------|---------|
| Art of Logic.                     | 226-227 |
| Logic as an instrumental science. | 227-228 |
| Subject of Logic.                 | 229-230 |
| Logia and Grammar                 | 230,237 |

on the margin of some pages, which makes us conclude that this manuscript had been examined critically and corrected.

The Second manuscript shares with the first its discriptions. But some sentences and phrases in the second are either missing or not found in the original text. It is noticeable that after the copy jisk writes the word in the line he comes back and writes above it another word, and beside the latter he writes the word copy to indicate by it that he had found another word in the place of the one found in the original text. Sometimes the copysit dies successively the wording of the two versions. It seems most likely that one of the origins of this manuscript is the 1st manuscript of Sapahsalar, the other origin is a distinct and very ancient issue.

 The British museum Manuscript, (London), Add. 7518 Rich, 420/10, copied 1105 A.H.

This version has the descriptions of the first and the third of the Iranian manuscripts.

- 3. The Turkish Manuscripts:
- 1. Millet (Fayzullah Efendi), 1213/1, (93a-102a). It is most likely that this version had been coied from The Mashhad manuscript since it has all of its descriptions. However, this manuscript is distingished by being written with incursive lines. So each line starts from the upper right corner of the page and proceedes towards the lefthand side of the page.
- Topkapi Sarayi museum (Imanet Hazinesi), 1730/12, (63b-69a). It is most likely, in the light of the identical descriptions, that this version had been copied from Mishkat Manuscript.
- 4. The German manuscript (Gothe Library in Berlin).5034. There are empty spaces in some lines. Traces of water appear on the lower part of some pages. It is easy to observe that some papers had been taken out from their places and they had been returned later to the incorrect position. We find some commentaries and a few lines of poetry on the margins.

This version is distinguished by the fact of: (a) Neglecting the dotting of the words; (b) by Identical drawing of some letters; (c) and the attachment of some letters like malif with some others like "allam"; writing the alongated alif like the shortened one, (d) There are, too, some of grammatical mistakes.

(5) The Indian Rampur manuscript (Haydarabad edition, Dairet al-Ma'arif al-Osmaniya, 1346 A.H./1027 A.C.).

This edition used relatively a recent manuscript. This can be seen from the fact that it is remarkably deficient and distorted. same relationship to each other as do the books of Health and Illness and the preservation of Health and the Removal of Illness in Medicine".

The influence of Risalat al-Tanbih is evident on Averroes's commentary on the Republic of plato. This is a very important fact because it means that he had made a commentary from an Aristotelian Perspective on the work of plato, using some of all-Farabi's expressions. The most distinctive topics where these expressions appear are:

- 1-The dealing with ways familiarize people with virtues. We have to say here that the closeness between the two Philosophers may be attributed to their taking out from the same source.
- 2- The role of Immitation and repetition in forming the personality.

  Authorities words are evidently related and derived from the text of Risalat al-Tanbih.
- 3- Purpose of knowledge in so far that it consists in the acquisition of the faculty of acting virtuously, and in the elimination of vices. Comparing this faculty with the Doctor's jop which consists in maintaing health and removing sickness.

We find in Averroes's book which is called "Talkis al-Khatabah" a discussion of intrinsic and extrinsic. Although Averroes's sentences are very close to those of Risalat al-Tanbih, it is probable, anyhow, that Averroes took them out of al-Farabi's commentary on Nicomachean Ethics.

It becomes clear, in the light of the preceding, that Al-Risalah had a wide and extensive influence throughout the history of Islamic thought in its various forms, the conservative-religious ones as well as the philosophical ones.

The Manuscripts of Risalat al-Tanbih ala Sabil al-Sa'ada:

#### 1. The Irananian mznuscripts:

The First Manuscript of Sapahsaler.

1216/6. (204b-213a). Copied 1091 A.H.

The second Manuscript of Sapahsalar (Tehran) 2912/4. (92a - 96a) Mishkat Manuscript (Te hran University), 240/11. (74b - 81b),

 The Mashhad Manuscript (Library of Asitane Kuds Radawi). 532/9-(50b - 56b).

Description of the third and the fourth manuscripts come fairly close to that of the first manuscript, which is distinguished from the rest by the fact that: (a) some of its words are undotted, (b) the text is full of distortions (c) some words are epitomized in writing, (d) there are mistakes in gender in the use of present verbs (e) the copyist rectified the text or stated his comments

- (7) Muhammad Ibn Yahya ibn al-Sa'igh (Avenpace): (d. 533 H./ 1138 A.C.): In spite of the fact that many Scholars have pointed out the influence of Al-Farabian Avenpace's Philosophy, I have not succeeded in identifying, in the published works of Avenpace, any sentences that are definitely taken from Risalat al-Tanbih. It is true that we find many ideas which refere back either to Risalat al-Tanbih or to al-Farabi's commentary on Nicomachean Ethics, or to the works of Artistotle. But, in this case, it is clear that we can not say that these sentences are taken emphatically from Risalat al-Tanbih.
- (8) Muhammad ibn Abd al-Karim al-Shahrastani (d. 548 H./1135 A.c.): We have to say that the textfound in al-Shahrastani's book "Al-Milal wa'al-Nihal," and which centers arround the relation between logic and Grammar finds its course in Ihsa'al-Ulum or Risalat al-Tanbih.
- (9) Abd al-Latif ibn Yusuf al-Baghdadi (d. 629h.): One of his lost works is titled "Maqalah fi Jawab Mas'alah fi al-Tanbih ala' Sabil al-Sa'ada", and from the title it is very probable that he was influenced by Al-Farabi's work.
- (10) Ibn Abi'l-Rabi, Shihab al-Din, Abu'l Abbas Ahmed b. Muhammad (d. 7 th c.?) Dr. Naje al-Takriti has edited Ibn Abi'l Rabi's work" Suluk al-Malik fi Tadbir al-MaMalik". It has become evident to me from reading this took that it contains many quotations from Risalat al-Tanbih without any reference to Al-Farabi. The quoted text appears in page 63 and continues until the end of page 65. In addition there is another quotation on page 85.
- (11) Averroes-Ibn Roshd- (d. 595 h.): Averroes has made an ouline of Plato's Republic with a commentary on the text, and this outline has been known to us only through Hebrew, and then throught recent English translation.

A quotation from the latter shows clearly that Averroes was familiar with al-Risalah and, benefited from it:

The purpose of knowledge, he says, is "only.... That one should act, not that one should merely know... and to discover how these virtues can be established in the souls of the young and gradually grow in them until they reach perfection. And when they are perfected how they should preserve them; and also how they should remove vice from the souls of those who are bad. In general, the problem is similar to those in medicine. As the final part of Medicine sums up and makes known how the body should grow up in health, how it should be preserved, and how disease should be removed from it when it departs from the way of health, so it is in the treatment of the soul". "The first and second parts of this science of politics stand in the

#### (4)abu Abd Allah al-Khwarizmi (d. 387 H./997 c.):

We meet in Al-Khwarizmi's book "Mafatih al-Ulum" with sentences similar to what has been mentioned in Risalat al-Tanbih, particularly those sentences which talk about the dividing of Philosophy to a theorotical and a practical divisions, in addition to dividing the former into three parts: Physics, metaphysics, and arithmatic.

(5) Al-Raghib, Abu'l-Qasim al-Husain b. Muhammad b. al-Mufaddal al-Isfahani (d. 502 h.): Al-Raghib Al-Isfahani used in his book "Al-Dhari" a ila Makarim al-Shari'a" the ethical part of "Risalat al-Tanbih", where he divided pleasures into physical and intellectual while Al-Farabi divided them into sensuous and intellectual.

His examples were the same as Alfarabi's. The "good" is classified the way Al-Farabi classified it into that which is good for its own sake, and that which is good for something else. The latter consists of: The beneficial, The beautiful, and the pleasurable. Al-Farabi says that the human aims are: the pleasurable, the beneficial, and the beautiful. We may notice that similarities between the two thinkers do not stop at their ideas but extend also to the way they expressed themselvies.

Al Isfahani's work which is titled "Tafsil al-Nash' ata-in wa Tahsil al-Sadatain" is the one most influenced by Risalat al-Tanbih. It is made up of Al-Farabi's work With religious examples.

This book deals with happiness and how to acquire it. He divided pleasures as Al-Farabi has done into sensuous, intellectual, and probable ones. He used Al-Farabi's own words in describing the conditions of good deeds such as free will, doing the act for its own sake, regularly, and the effect of repetition, habit, and skill in acquiring one's character traits, good or bad.

(6) Abu Hamid al-Ghazzali (d. 505 h.): We find many fragments from Risalat al-Tanbih scattered throughhout Al-Ghazzali's works, such as "Maqasdi al-Falasifah", "al- Munkidh min al-Dalal", and "Thya, Ulum aldin". It is very surprising that al-Ghazzali was influenced by Al-Farabi, considering the fact that he was among the most vehement critics of Al-Farabi

effinis influence of Al-Ghazzali by Al-Farabi is embodied in Al-Ghzzali's definition of good character, its foundations, and in his discussion of the way virtue is acquired. Here we find Al-Ghazzali using Al-Farabi's own words. The same thing applies to Al-Ghazzali's definition of the virtuous mean in which, like al-Farabi, he compared it with the medical definition of the good means.

various works, that he had commented on the first book and part of the second. At Al-Farabi's times, the sixth and the seventh books of Nicomachea composed a separate and distinct book widely known as "minor Nicomachea". The eighth and the nineth (in friendship) which appear as if they are integrated into the original book had been considered as a separate book entitled "in affection" or "philis". The tenth book and part of the seventh had been joined to each other and togather composed, at that time, the book known as "the book of pleasare".

Nicomachean Ethics had been known to Al-Farabi as to Abu al-Hasan Al-Amiri through the arabic translation which had been made by Isac bin Hunun. Dr. Badawi has published a translation and has ascribed it to Isac. We have proved, at this study, that Dr. Badawi is mistaken in this, and the translation which had without doubt been done by Isac bin Hunun is still unknown to us.

# The influence of "Risalat Al-Tanbih" on the philosophical thought in Islam:

In order to identify the places which contain texts from "Al-Risahah", we have to read the subsequent philosophical literature. We can summerize this survey as follows:

- (1) Yahya ibn Adi (d. 364 h.): His work which is titled "Demonstration of the difference between logic and Arabic grammar" indicates a clear influence by "Risalat al-Tanbih".
- (2) Abu Sulaiman Muhammad ibn Ta'hir ibn Bahram al-Mantiqi al-Sidjistani (d. 380h.): Abu Hayyan al-Tauhidi mentioned his view on the relation between grammar and logic, where he said that "logic is an organon to discriminate between what is right or wrong in what is believed, what is good or bad in deeds, what is true or false in what is said, and what is fitting or unfitting to reason".

This text is exactly identical with some parts of "Al-Risalah".

(3) Abu al-Hasan al-Amiri (d. 381 H/991.c.):
Abu al-Hasan Al-Amiri has dealt with the subject of "Happiness" in his book entitled "Al-Sa'adah wa'l Is'ad". It is easy to identify many sentences similar to what Al-Farabi had written in Risalat al-Tanbih. But these sayings of Al-Amiri's are ones he had quoted for certain and according to his announcement from Aristotle's works. So the identification between them and those of Al-Farabi's turns to the fact that Al-Farabi himself had quoted too from the same source. Al-Amiri had dealt in' al-Sa'ada wa'l Is'ad'' with the most of the topics that Al-Farabi had dealt within Risalat al-Tanbih. And in this we see, in fact, the influence of Al-Farabi's Risalat al-Tanbih. As Sabil al-Sa'ada.

we have to say that that work was written in the first stage of Al-Farabi's life, then we willn't be able to justify what the "Al-Risalah" contains of late political and ethical writines.

#### Sources of Risalat al-Tanbih 'Ala Sabil Al-Sa'ada:

The first source of "Al-Risalah" is the writings of the philosopher himself, such as "Fusul al-Madani", "Al-Siyasa al-Madaniyya", and "Tahsil al-Sa'ada".

Al-Farabi depended on Arabic-Islamic sources in manipulating the relationship between grammar and logic; his point of view is analogical to the view which Abu Bishr Matta Ibn Yunus has expressed in his depate with Abu Sa'id al Sirafi on the merits of logic and grammar It is probable that Al-Farabi was influenced, too, by Ahmad ibn Muhammad ibn al-Tayyib al-Sarakhsi's writings, namely, "The Difference Between Arabic Grammar and Logic".

Al-Risalah reveals that Al-Farabi was influenced, too, by Aristotle's "Nicomachean Ethics". Besides he has been subjected to a minor influence by "Posterior Analytics", "De Aima" and "Metaphysics". His arguments concerning the relation between grammar and logic were not original but were inspired by Aristotle (De Interpretatione), and Alexandarian interpretations.

The influence of Aristotle's "Nicomachean Ethics" on Al-Farabi's "Risalat Al-Tanbih":

We compared in this study the text of Risalat Al-Tanbih with the text of Airstotle's Nicomachean Ethics. We identified many cases of partial and total correspondence between texts from the former and from the latter. This fact proves that Aristotle's above mentioned work is the main Greek source of Risalat Al-Tanbih.

We have made it clear, by comparing texts, that Al-Farabi started borrwing from Nicomachean Ethics at the outset of Risalat Al-Tanbih until the beginning of the last quarter of it where we meet with a reference to "Isagoge". The part contributed by Al-Farabi in this work is, to a great extent, of one who sums up the words of the text at some places and expounds them at others and not going beyond commenting on the main ideas of these texts.

It is absolutely certian that al-Farabi was well acquainted with the Nicomachean Ethics since he had referred, several times to itin his treatise entitled "Al-iam, beyne Ra'yay al-Hakimeyn". The ancient Islamic Biographers have mentioned that Al-Farabi had written a commentary on a paragraphers that his book. I have made it evident, through examining the texts Al-Farabi borrowed from Nicomachean Ethics and utilized in his

#### Introduction

We shall give in this intorduction, a summary of a langthy work which has been undertaken within nearly seven years. So the citing of the main issues, and giving only one model in demonstration will be the best stratigy that could be done in a comprehensive study.

- (A) The correct title of the treatise is "Risalat al-Tanbih ala sabil al-Sa'adah", and it is written by al-Farabi himself, the latter has been proved by comparing al-Risalah text with other texts in his wirtings such as "Tahsil al-Sa'ada, "Fusul al-Madani", and others.
- (B) In his treatment of six different subjects in Al-Risalah (or one third of the we find several sentences almost identical with texts found in four of Al-Farabi's works: (1) Fusul Muntaza'ah (seven texts), (2) Ihsa' al-Ulum (four texts), (3) Ara' ahl al-Madina al-Fadila (one text), (4) Al-Siyasa al-Madaniyya (one text); In addition to fifteen partly identical texts taken from the preceding works, beside "Tahsil al-Sa'adah", and "Risalah fi'l Akl".

Another purpose for comparing the text of Al-Risalah with the text of the other works of Al-Farabi is to identify the common sentences, and the common expressions, their kind (Metaphysical, Ethical, Social or Political). We have found that Risalat al-Tanbih includes sentences taken from the social and political works, which we know for certain that Al-Farabi had authored in the last years of his life. In the light of the immediately preceding, we will be able to date Risalat al-Tanbih.

- (C) In "Al-Risalah" Al-Farabi has made many references to his political and ethical writhings; So we can deduce from this fact that "Al-Risalah" has been written after these political and ethical writings, which he refered to, such as "al-Siyasa al-Madaniyya", "Tahsil al-Sa'ada" and "al-Madina al-Fadilah". Consequently Al-Risalah would be either his final work or one of his last works. I am inclined to say thatit was written in 337 H or 338 H., on the basis of Al-Farabi's Biography.
- (D) Dr. Muhsin Mahdi mentioned in his preface to "Kitab Al-Alfaz Al-Musta'maleh fi Al-Mantiq" (Utterances Employed in Logic) that there are many references which indicate that it is the 2nd volume of an extensive book in logic, and the 1st volume of this book is the treatise entitled" Al-Tanbih ala Sabil al-Sa'ada".

Dr. mahdi was mistaken in his classification of this work as a logical one and not a moral: The title of the treatise is "Al-Tanbih ala Sabil al-Sa'ada", most of this work is focused on happiness and how to acquire it, the logical issues do not represent more than five subjects out of nineteen.

If we want to consider this work as a logical one-As Dr. Mahdi suggests-

حقوق الطبع والنشر والتوزيع والترجمة محفوظة للجامعة الاردنيــة

\_\_\_\_حـق التاليف محفـوظ للمؤلـف\_\_\_\_\_





# AL-FĂRĂBÎ

# RISĀLAT AL-TANBÍH ALĀ SABĪL AL- SA'ĀDA

 $\begin{tabular}{ll} A \ critical \ edition \ prepared \\ by \end{tabular}$ 

Dr. SAHBAN KHALIFAT

Department of Philosophy Faculty of Arts Jordan University First Edition - Amman - 1987